



# كِنَابُ إِلاَضِرَاد

تأيف أبي عكيى مجسمّد بن المُستنير « قطرتِ »

> عني بتَحقيقِه وَالتقديم لهَ الرَّكُورِ حَبِّنَ مِحَرَّا و الرَّكُورِ حَبِّنَ مِحَرَّا و جَامِعَة الرَّمُوك



جميع حقوق هذه الطبعة محفوظة لدار العلوم للطباعة والنشر ص. ب. ١٠٥٠ ــ هاتف ١٧٧٧١٢١ ــ ٢٧٧١٩٥٢ الرياض ــ المملكة العربية السعودية

> الطبعة الأولى ه١٤٠٥ = ١٩٨٤م

# 

# نهرس الموضوعات

| لوضوع الص                             | الصفحة |
|---------------------------------------|--------|
| ⊐ تصدیر۹                              | ٩      |
| القسم الأول                           |        |
| مصادر ترجمة قطرب، والتعريف به         |        |
| 🛭 مصادر ترجمة قطرب                    | 11     |
| 🛭 التعريف بقطرب                       |        |
| <ul><li>الرجل</li></ul>               | 17     |
| •                                     | ١٩     |
| * شيوخه وتلاميذه                      | ۲.     |
| * مصنفاته                             | 22     |
| * شعوه                                | 24     |
| * آراء العلماء فيه                    | ٤٠     |
| * مذهبه في النحو واللغة               | ٤٣     |
| * آراۋە                               | ٤٤     |
| ١ ـــ في النحو والصرف ٤٤              | ٤٤     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٤٨     |
| ٣ ــ في اللغة                         |        |
| ع _ في اللهجات                        | ٥٢     |
| ه ــ في العروض                        | ع ه    |

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|

# القسم الثاني كتاب الأضداد

|     |  |    |  |  |  |  |   |   |       |  | اد | ٦ | 9 | וצ | , | ۰ | ار | کۃ  |    |    |      |      |      |     |     |     |     |      |          |       |  |
|-----|--|----|--|--|--|--|---|---|-------|--|----|---|---|----|---|---|----|-----|----|----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|----------|-------|--|
| ٥٩  |  |    |  |  |  |  |   |   |       |  |    |   |   |    |   |   |    |     |    |    |      |      |      |     |     | ٠.  | اب  | الكت | l ä      | أهميا |  |
| 15  |  |    |  |  |  |  |   |   |       |  |    |   |   |    |   |   |    |     | ٠  |    |      |      |      | ب   | تار | لک  | ا ا | نسب  | ن        | توثية |  |
| 77  |  |    |  |  |  |  |   |   |       |  |    |   |   |    |   |   |    |     |    |    |      | ب    | ئتار | الك | ق   | قي  | Ž   | مدنا | ςţ       | لماذا |  |
| 77  |  |    |  |  |  |  |   |   |       |  |    |   |   |    |   |   |    |     |    |    |      |      |      | ب   | کتا | J١  | ق   | تحقي | <u>:</u> | منهج  |  |
| 37  |  |    |  |  |  |  | • |   |       |  |    |   |   |    |   |   |    |     |    |    |      | ٠. د | اب   | کت  | Ji  | طة  | طو  | مخحا | نے       | وصا   |  |
| 77  |  |    |  |  |  |  |   |   |       |  |    |   |   |    |   |   |    | . 1 | وط | طو | يخ   | L1 . | ت    | حا  | ہف  | , , | ضر  | لبعا | ر        | صو    |  |
| 79  |  |    |  |  |  |  |   |   |       |  |    |   |   |    |   |   |    |     | (, | نق | حة   | 11   | ښ    | لنه | 1)  | اد. | سد  | الأد | ب        | كتاب  |  |
| ١٥٣ |  |    |  |  |  |  |   |   | <br>• |  |    |   |   |    |   |   |    |     |    |    |      |      |      |     | . 2 | اما | الع | س    | ار       | الفه  |  |
| ١٥٥ |  |    |  |  |  |  |   |   |       |  |    |   |   |    |   |   |    |     |    |    |      |      |      |     |     |     |     |      |          |       |  |
| 171 |  |    |  |  |  |  |   |   |       |  |    |   |   |    |   |   |    |     |    | ;  | آنية | لقر  | 11   | ات  | لآي | Ν,  | س   | فهر  |          | *     |  |
| ٥٢١ |  |    |  |  |  |  |   |   |       |  | •  |   |   |    |   |   |    |     |    |    |      |      |      | افي | قو  | 31  | س   | فهر  | +        | *     |  |
| ۱۷٥ |  |    |  |  |  |  |   | • |       |  |    |   |   |    |   |   |    |     |    |    |      |      | ء .  | عرا | ش   | 11  | س   | فهر  | . +      | *     |  |
| 179 |  | ٠. |  |  |  |  |   |   |       |  |    |   |   |    |   |   |    |     |    | نع | ا_   | 11   | 9    | ادر | لص  | J   | , س | فهر  |          | *     |  |

# تصدير

أبو على محمد بن المستنير المشهور بـ «قطرب» واحد من أئمة العربية البارزين وسدنتها الغيورين الذين دافعوا عنها وباهلوا بها ووضعوا المصنفات الكثيرة في خدمتها. غير أن العوادي أتت على هذه المصنفات فلم يسلم منها إلا اليسير. والكتاب الذي نقدم له، واحد من مصنفاته التي حفظتها لنا الأيام فوصل إلينا سليمًا إلا ما كان من تأذي بعض أوراقه بالرطوبة والتآكل.

وتنبع أهمية هذا الكتاب من كونه أول مصنف في تاريخ العربية يجمع قدراً من الألفاظ المتضادة ويتحدث عن ظاهرة التضاد التي عدها كثير من أعداء هذه الأمة من نقائص العربية ومثالبها، من حيث أنها ــ كها يزعمون ــ السبب في كثرة الالتباس عند المحاورة والتعقيد عند إدارة الخطاب، فانبرى قطرب لهم ففند مزاعمهم وأبان عن حكمة العربي فيها أراد من هذه الألفاظ وعلل ذلك تعليلاً مقنعاً فكان له فضل الريادة في هذا المجال وتمهيد الطريق لغيره للتأليف في هذا الموضوع فتوالت المصنفات من بعده تجمع الأضداد وتضيف إلى ما ساقه وتعلل بأمانة ووضوح ما يدحض عن هذه اللغة تهم الأعداء وافتراءاتهم.

وصاحب هذا الكتاب، ممن لم يحظوا بعناية كبيرة من الباحثين، فأراؤه في النحو واللغة وغيرهما من علوم العربية منثورة في بطون المصنفات يقابلها الباحث أني اتجه وحيثها سار. وهي في مجملها آراء متميزة ينحو فيها صاحبها نحواً مستقلًا الأمر الذي جعله رأس جماعة، وجعل العلماء في عصره والعصور

التالية، يعتمدون على مصنفاته فيعودون إليها وينقلون عنها ويتكئوون عليها تقديراً لصاحبها واعترافاً بأستاذيته.

وقد حاولنا في هذه الدراسة أن نترجم للرجل وأن نلم شتات آرائه من بطون المظان وأن نعرف بأشياخه الذين تتلمذ عليهم وبتلاميذه الذين نهلوا من معينة وأن نعدد مصنفاته وأن نجمع ما بقي من شعره \_ وقد كان شاعراً \_ وأن نصنع له هذه السيرة الحياتية التي نعتقد أنها زادته تعريفاً وكشفت عن الكثير من جوانب حياته الغامضة.

ولما لم نهتد إلا إلى نسخة خطية يتيمة من هذا الكتاب، فقد كان اعتمادنا على هذه النسخة مستأنسين في تحقيقها بالنشرة الأولى للكتاب وبكل ما نقل عنه \_ وما أكثره \_ في مصنفات الأضداد الأخرى فقومنا المنآد وحققنا النص وخرجنا الشواهد وأكملنا النقص وقربنا الكتاب من أوليته التي نعتقد أنه كان عليها. وها نحن نقدمه اليوم لعشاق التراث ودارسي اللغة على صورة لم نَالُ فيها جهداً ولم نضن بعزم، فإذا كنا قد وفقنا، فإلى هذا ذهبنا ومن أجله كان السعى، وإلا، فإننا اجتهدنا والله نسأل أجر من اجتهد.

إربد، في ٢٥/٥/١٩٨٣م.

الدكتور حنًا حدّاد

القسم الأول: مصادر ترجمة قطرب والتعريف به

# معادر ترجمة قطرب

ترجع أقدم الأخبار التي وصلت إلينا عن «قطرب» إلى القرن الرابع الهجري، فقد خصه بعض علماء هذا القرن بالحديث والتعريف فذكروا اسمه ولقبه وسمّوا بعض أشياخه وتلاميذه وعددوا أسهاء مصنفاته وساقوا له بعض المقطوعات من شعره. وقد كان أول هؤلاء العلماء، أبو الطيب اللغوي (ت ٣٥١هـ) الذي ذكره في كتابه «مراتب النحويين» فأثنى عليه وأشار إلى تتلمذه على يونس بن حبيب.

ثم نجد له ذكراً عند أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي (ت ٣٦٨هـ) في كتابه «أخبار النحويين البصريين» يذكر فيه تتلمذه على سيبويه وتفوقه في الأخذ عنه.

كما نجد لقطرب في هذا القرن ذكراً عند أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت ٣٧٠هـ) في مقدمة كتابه «تهذيب اللغة» يتهمه فيها بالكذب، والحديث في لغات العرب بما حضر لسانه، والرواية عن الأئمة في كلام العرب ما ليس من كلامهم.

أما أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي (ت ٣٧٩هـ) فقد ذكر قطرباً في كتابه «طبقات النحويين واللغويين» فذكر اسمه ولقبه وساق جانباً من آرائه اللغوية ومقطوعة واحدة من شعره.

ونجد أوفى ترجمة لقطرب في هذا القرن عند أبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني

(ت ٣٨١هـ) في كتابه «المقتبس» فقد ذكر في هذه الترجمة اسم قطرب ولقبه وتاريخ وفاته وتحدث عن علاقته بأبي دلف العجلي ثم سمى بعض أشياخه وساق له مقطوعتين شعريتين وقصيدة طويلة في مدح الرسول الكريم وذكر معجزاته.

كها نجد لقطرب ترجمة معقولة عند أبي الفرج محمد بن إسحق المعروف بالنديم (ت ٣٨٥هـ) في كتابه «الفهرست» يذكر فيها اسمه ويعدد بعض مصنفاته كها ذكر اسمه وأسهاء بعض مصنفاته الأخرى في مواضع متفرقة من الكتاب.

وفي القرن الخامس الهجري، نصيب لقطرب تعريفاً موجزاً عند الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ) في كتابه «تاريخ بغداد» ولم نجد للرجل ذكراً عند غيره من علماء هذا القرن.

أما في القرن السادس الهجري، فقد أصبنا للرجل ترجمة موجزة عند أي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت ٧٧٥هـ) في كتابه ونزهة الألبَّاء» ولكنها لم تأت بجديد من أخبار الرجل ولم تضف شيئًا إلى ما ذكرته المصادر المتقدمة.

أما في القرن السابع الهجري، فقد عثرنا لقطرب على بعض الترجمات والتعريفات الموجزة عند كل من ياقوت الحموي (ت ٢٢٦هـ) في كتابه «معجم الأدباء» وابن الأثير (ت ٢٣٠هـ) في كتابه «الكامل في التاريخ؛ والوزير جمال الدين أبي الحسن على بن يوسف القفطي (ت ٢٤٦هـ) في كتابه «إنباه الرواة»؛ وأبي العباس شمس الدين بن خلكان (ت ٢٨١هـ) في كتابه «وفيات الأعيان» إلا أنّ هذه المصنفات قد تشابهت تشابهاً تاماً فيها أوردته من أخبار الرجل فكأنما قد صدرت عن مصدر واحد.

أما علماء القرن الثامن الهجري، فقد كانوا أكثر العلماء اهتماماً بقطرب ورغبة في التعريف به والترجمة له غير أنهم لم يأتوا بجديد من أخبار الرجل ولم يضيفوا شيئاً مغايراً لما ذكر عنه في المصادر المتقدمة. ومن هؤلاء العلماء:

عبد الباقي بن علي (ت نحو ٧٠٠هـ) في كتابه «إشارة التعيين»؛ وعماد الدين إسماعيل أبي الفداء (ت ٧٣٧هـ) في كتابه «المختصر في أخبار البشر»؛ والذهبي (ت ٨٤٧هـ) في كتابه «المختصر في أخبار البشر»؛ والنه فضل الله العمري (ت ٩٤٩هـ) في كتابه «مسالك الأبصار»؛ وصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت ٧٦٤هـ) في كتابه «الوافي بالوفيات»؛ وابن شاكر الكتبي (ت ٤٢٧هـ) في كتابه «عيون التواريخ»؛ وأبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي (ت ٧٦٨هـ) في كتابه «البواية والنهاية».

أما في القرن التاسع الهجري فنجد لقطرب بعض التعريفات الموجزة والإشارات العابرة عند كل من: مجد الدين الفيروز آبادي (ت ٨١٧هـ) في كتابه «البلغة في تاريخ أثمة اللغة»؛ وابن قاضي شهبة (ت ٨٥١هـ) في كتابه «لسان المنحاة واللغويين»؛ وابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) في كتابه «لسان الميزان»؛ وابن تغري بردي (ت ٨٧٤هـ) في كتابه «النجوم الزاهرة».

كها نجد لقطرب في القرن العاشر الهجري، تراجم موجزة وتعريفات قصيرة عند كل من جلال الدين السيوطي (ت ٩٩١١هـ) في كتابيه «بغية الوعاة» و «المزهر في علوم اللغة»؛ والحافظ شمس الدين محمد بن علي الداودي (ت ٩٩٤هـ) في كتابه «طبقات المفسرين»؛ وطاش كبرى زاده (ت ٩٦٨هـ) في كتابه «مفتاح السعادة».

وفي القرن الحادي عشر، نجد لقطرب ذكراً عابراً وبعض التعريفات الموجزة عند كل من حاجي خليفة (ت١٠٦٧هـ) في مواضع متفرقة من كتابه «شذرات الظنون»؛ وابن العماد الحنبلي (ت١٠٨٩هـ) في كتابه «شذرات الذهب».

أما القرنان الثاني عشر والثالث عشر فلم نجد لقطرب ذكراً في أي من مصنفات علمائهما التي وقفنا عليها.

وفي القرن الرابع عشر، نصيب لقطرب ترجمتين قصيرتين عند علمين من علمائه هما: الميرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري (ت١٣١٣هـ) في كتابه

«روضات الجنات»؛ وإسماعيل باشا البغدادي (ت ١٣٣٨هـ) في كتابه «هدية العارفين».

أما علماء القرن الخامس عشر الهجري فلم يكونوا أقل من غيرهم اهتماماً بالرجل وعناية به فنجد له تراجم وتعريفات عند الكثيرين نذكر منهم: عمر رضا كحالة في كتابه «معجم المؤلفين»؛ وخير الدين الزركلي في كتابه «الأعلام»؛ وكارل بروكلمان في كتاب «تاريخ الأدب العربي»؛ والطنطاوي في كتابه «نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» وغيرهم.

ومن موازنتنا بين أخبار الرجل التي وقفنا عليها منذ القرن الرابع الهجري حتى القرن الخامس عشر الهجري اتضع لنا أن علماء هذه الحقب المتتابعة ينقلون عن بعضهم نقلاً تاماً، وأن المعلومات التي أوردوها عن الرجل تتكرر في كل ترجمة أو تعريف من غير زيادة تذكر فكأنما هم يصدرون فيها عن معين واحد لا يتغير هو الأساس لكل ما ذكر عن الرجل أو أثبت له.

| <br> |  |
|------|--|
| <br> |  |

# التعريف بقطرب (\*)

# □ الرجل:

هو أبوعلي محمد بن المستنير(١) العالم البصري المشهور بـ «قـطرب»، وهو لقب أطلقه سيبويه عليه لما رأى من بكوره إلى الدرس وإقباله عليه.

(\*) للقطرب (بضم القاف وسكون الطاء) في كتب اللغة ومعاجمها معان مختلفة:

فهو اللص الفاره اللصوصية؛

وهو الذئب الأمعط؛

وهو ذكر الغيلان؛

وهو ذكر السعالي (عن الليث)؛

وهو الجاهل الذي يظهر بجهله؛

وهو الجبان وإن كان عاقلًا؛

وهو السفيه وجمعه قطاريب (عن ابن الإعرابي)؛

وهو المصروع من لمم أو مرار؛

وهو داء معروف (نقله الصاغاني)؛

وهو صغار الكلاب وصغار الجن؛

وهو الخفيف، حكاه ثعلب وقال إثر ذلك: إنه لقطرب ليل. فهذا يدل على أنها دويبة وليس بصفة كها زعم.

وهو طائر ودويبة كانت في الجاهلية يزعمون أنها ليس لها قرار البتة. وقال أبو عبيد: القطرب، دويبة لا تستريح نهارها سعياً.

(١) قال صاحب الفهرست، ص ٥٨: هو أبو علي محمد بن المستنير ويقال: الحسن بن محمد.
 والأول أصح حكاية.

وليس في أخبار الرجل ما يكشف لنا الكثير من جوانب حياته الغامضة فنحن لا نعرف عنه إلا أنه كان مولى لرجل اسمه سالم بن زياد (٢) وأنه كان مؤدباً لأولاد هارون الرشيد ثم لأولاد أبي دلف القاسم بن عيسى العجلي (٣). أما بقية نسبه وأسرته فمجهولة لنا لا نعرف من أخبارها إلا اليسير. فمن ذلك، أن ابنه «الحسن» وهو ابن ثان لقطرب بعد علي – كان يعلم أولاد أبي دلف بعد موت أبيه، وأنه أي الحسن – كان قد حضر بعض المواقع الحربية مع أبي دلف فأصابه سهم برأسه فحمل مغشياً عليه، فجمع أبو دلف المتطبين وأمرهم بإخراج السهم من رأسه، فقالوا: إن أخرج السهم ولم يخالطه الدماغ عاش، وإن كان قد خالطه لم يعش. ففتح الحسن عينيه وقال لهم: إنزعوه فلو كان في رأسي دماغ ما حضرت هذا الموضع. وفي ذلك يقول أبو دلف (١٤):

وَلْيَشْكُرَنَّ أَبُو عَلَي قُطْرِبُ مِنِّي يَداً بَيْضاءَ غَيرَ عُقَامِ رَدِّي عَليه فَتَاهُ بَعْد ثَوَائِه رَهْناً لكل مُنهَد قَصامِ في حَيْثُ لا تُجْدِي عَليه دَفَاترٌ مَوْسُومةٌ بِرَاوقِشِ الْأَقْدَمِ لا النحُو يَنْفَعُه ولا إِنْقَائه

عِلْمَ العَـرُوضِ ومَــنْهبَ النَــظَّامِ

<sup>(</sup>٣) هو أُبو دلف القاسم بن عيسى العجلي أحد قواد المأمون ثم المعتصم من بعده، كان أديباً كريماً شجاعاً ذا وقائع مشهورة. أخذ عنه الأدباء والفضلاء وله صنعة في الغناء وبعض المؤلفات في السلاح وعلم البيزرة والسياسة. توفي أبو دلف في بغداد، سنة ٢٢٦هـ. (انظر في ترجمته: وفيات الأعيان ٢٣/٤ – ٧٧/٤ وتاريخ بغداد ٢٦/١٢٤؛ ومعجم الشعراء، ص ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) أنظر الخبر في: نور القبس، ص ١٧٤.

كما لا نعرف عن صفات قطرب الشخصية ولا عن أخلاقه شيئاً.

وتقول أخبار قطرب، أنه تلقى علومه على طائفة من علماء البصرة المشهورين كما أنه أخذ عن النظام المعتزلي<sup>(٥)</sup> وصنف كثيراً على هدي من مذهبه حتى صار يخشى قراءة ما كتبه من تفسير القرآن على الناس دون حراسة خوفاً من بطشهم به<sup>(١)</sup>.

ويستفاد من أخباره، أنه تصدر للتدريس في البصرة فأخذ الناس عنه علمًا غزيراً وتخرج عليه جماعة من علماء العربية المتميزين. كما يستفاد من هذه الأخبار، أنه نزل بغداد وسمع منه بها أشياء من تصانيفه (٧). أما غير هذا من سيرة الرجل وحياته، فقد أغفلت المظان ذكره وتجاهله المؤرخون وكتاب السير فظل مجهولاً لا يعرف عنه شيء.

### □ مولده ووفاته:

ليس في أخبار الرجل التي وقفنا عليها تحديداً لسنة ولادته، كها لم نجد في هذه الأخبار ما يعين على تحديد هذه السنة أو الاقتراب منها. وهذه ظاهرة معروفة يصادفها كل من يريد الترجمة أو التعريف برجل من رجالات تلك الحقب المتقدمة.

أما سنة وفاته، فقد أجمعت المصادر على أنها كانت سنة ٢٠٦ هجرية فها وجدت واحداً ممن ترجم للرجل أو عرّف به يقول غير هذا. غير أني وقفت على إشارتين تصلحان للتشكيك في صحة هذا التحديد من المترجمين لسنة وفاة قطرب.

 <sup>(</sup>٥) هو إبراهيم بن سيار بن هان، النظام البصري، كان من الموالي، تتلمذ للعلاف في الاعتزال ثم انفرد عنه وكون له مذهباً خاصاً. عاش في بغداد حيناً ومات وهو شاب سنة ٢٢١هـ. (انظر: ضحى الإسلام ٢٠١٣).

<sup>(</sup>٦) نزهة الألباء، ص ٩١ ـ ٩٢.

<sup>(</sup>V) إنباه الرواة ٣/٢١٩.

أما أولى هاتين الإشارتين، فقد جاءت في إحدى نسخ «البلغة في تاريخ أئمة اللغة» للفيروز آبادي التي قابل عليها المحقق نسخته المعتمدة عند التحقيق. فقد جاء في هذه النسخة: توفي قطرب سنة ست وعشرين ومائتين غير أن المحقق، عدّ هذا الخبر محرفاً فصححه في المتن بقوله: «توفي سنة ست ومائتين» وذلك اعتماداً منه على إطراد الخبر في المظان، ثم أشار المحقق إلى هذا الخبر الذي ورد في النسخة الثانية في هامش النسخة المحققة.

أما الإشارة الثانية، فقد جاءت في مقدمة كتاب الأزمنة (^) لقطرب وصورتها: حدثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد قراءة عليه من كتابه سنة إثنتين وسبعين ومائتين من أصله، قال: أخبرنا محمد بن الجهم قال: أملى علينا أبو على قطرب محمد بن المستنير هذا الكتاب في سنة عشر ومائتين. «هذا كتاب الأزمنة في تسمية سمائها وشمسها وقمرها...» الخ. فقطرب إذاً، كان حياً سنة عشر ومائتين للهجرة وكان يملى على تلاميذه كتبه. فإذا قرنا هذه الإشارة مع تلك التي وردت في إحدى نسخ البلغة، توفر الشك في أن التاريخ الذي ذكره المترجمون لوفاة قطرب وهو سنة ٢٠٦ هجرية، ليس دقيقاً. وصار من المحتمل أن تكون سنة ٢٠٦ هجرية هي السنة التي يمكن أن تعد تاريخاً محيطاً لوفاة الرجل.

والذي يعضد هذا الرأي ويشجع على الأخذ به، أن أول من ذكر وفاة قطرب وحددها بهذه السنة ثم تناقلها من بعده المؤرخون هو محمد بن خلف المرزباني المتوفي سنة ٣٨٤هـ وأن بينه وبين قطرب قرنين من الزمان تقريباً وهي فترة كافية في اعتقادنا لأن تدخل التحريف على الخبر وتناى به عن الصواب.

# □ شيوخه وتلاميذه:

تلقّی قطرب علومه علی طائفة مشهورة من علیاء العربیة، فقد أفادت أخباره أنه كان جاداً في طلب العلم وتحصيله، حريصاً على حضور حلقات

<sup>(</sup>٨) الفصلة المنشورة منه في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، ص ٢٤، ج ٢، لسنة ١٩٢٢م.

الدرس، يسعى إليها قبل غيره، مما جعل أستاذه سيبويه يطلق عليه هذا اللقب الذي لزمه فأصبح لا يعرف إلا به(٩). فقد أخذ اللغة والغريب عن عيسى بن عمر الثقفي(١٠)، ولزم سيبويه فأخذ عنه النحو حتى برع فيه وأصبح من أعلامه، كما اختلف إلى دروس يونس بن حبيب(١١) فأخذ عنه وتثقف بثقافته.

أما رواية الشعر والأخبار، فقد أخذهما عن خلف الأحمر(١٢) الراوية البصري المشهور، كما أعجب قطرب بالنظام المعتزلي، فأخذ عنه مذهبه وصار يرى رأيه(١٣).

أما تلاميذ قطرب الذين درسوا عليه ونهلوا من معينه، فتذكر المصادر منهم أبا جعفر محمد بن حبيب<sup>(١٤)</sup> الراوية الأخباري المشهور الذي لزمه وروي عنه الكثير ومحمد بن الجهم السمري<sup>(١٥)</sup> وأبا القاسم الباهلي المهلبي<sup>(١٦)</sup>.

كما تفيد أخباره، أن أبا دلف العجلي قد أوكل إليه تعليم ولديه وتأديبهم فقام بذلك حتى توفي.

أما الذين رووا عنه، فتذكر المصادر منهم ابن السكيت عالم الكوفة المشهور الذي نقل عنه الكثير ثم وجده \_ كما يزعم \_ يكذب على العرب فيما يرويه فلم يعد ينقل عنه شيئاً (١٠٠). كما روى عنه ابنه على بن قطرب (١٠٠) ومحمد بن صالح المصرى وراق ابنه على (١٠٠).

<sup>(</sup>٩) ذُكر الخبر في كل ما وقفنا لقطرب عليه من التراجم والتعريفات.

<sup>(</sup>١٠) بغية الوعاة ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>١١) مراتب النحويين، ص ١٠٩؛ والمزهر ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>١٢) الوافي بالوفيات ٥/٠٠.

<sup>(</sup>١٣) ذُكر هذا في كل ما وقفنا عليه من تعريفات أو تراجم لقطرب.

<sup>(</sup>۱٤) روضات الجنات ۷/۷۵۲.

<sup>(</sup>١٥) تاريخ بغداد ٣/٢٩٨؛ ونزهة الألباء، ص ٩١.

<sup>(</sup>١٦) إنباه الرواة ٣/٢١٩؛ وطبقات النحويين، ص ١٠٠.

<sup>(</sup>١٧) الوافي بالوفيات ٥/٢٠؛ ونور القبس، ص ١٧٨؛ وعيون التواريخ ــ حوادث ٢٠٦هـ.

<sup>(</sup>١٨) المحتسب ١/٣٦.

<sup>(</sup>۱۹) المصدر نفسه.

هذا عن تأثير قطرب المباشر وأثره فيمن لزمه وتلقى عليه. أما تأثيره غير المباشر وهو المتمثل في رواية العلماء عنه واتكائهم على مصنفاته واستفادتهم منه، فقد كان واضحاً في تراث العربية إذ قلما يجد الباحث مصنفاً يخلو من ذكر لقطرب أو إحالة إليه.

#### □ مصنفاته:

ترك قطرب ثروة كبيرة في كثير من علوم العربية. ويستفاد من أسهاء مصنفاته التي نسبت إليه، أن اهتماماته لم تكن منصبة على اللغة وحدها، ولكنها تعدتها إلى علوم أخرى كالأدب والنحو والعروض والحديث والتفسير وغير ذلك من العلوم التي تشهد للرجل بثقافة واسعة وقدرة علمية متميزة. وقد تتبعنا آثار الرجل وما نسب إليه فوجدنا أكثره قد عدت عليه الأيام. فلم يصل إلينا منه إلا اسمه. أما الذي سلم منه، فقد قام بنشره بعض المستشرقين منذ أمد طويل وأصبح من غير الميسور اليوم الحصول عليه أو الاستفادة منه وسوف نورد فيها يلي وأصبح من غير الميسور اليوم الحصول عليه أو الاستفادة منه وسوف نورد فيها يلي أبساء مصنفاته مرتبة ترتيباً أبجدياً مع الإشارة إلى مواطن هذه المصنفات في أماكن وجودها والتنبيه إلى ما نشر منها.

البريطاني تحت الرقم (أول ٥٣٦). ومنه أيضاً قطعة في دمشق قام بنشرها البريطاني تحت الرقم (أول ٥٣٦). ومنه أيضاً قطعة في دمشق قام بنشرها المجمع العلمي العربي بدمشق ج ٢، ص ٣٣ ــ ٤٦ سنة ١٩٢٦م. وقد ذكر هذا الكتاب في كل من: الفهرست ص ٥٨، ونزهة الألباء، ص ٩٣؛ وإنباه الرواة ١٠٦/٣، ٣/٢٠؛ ومعجم الأدباء ١٠٦/٧؛ ووفيات الأعيان ٤/٣١٢؛ وكشف الظنون، ص ١٣٨٩؛ وطبقات المفسرين ٢/٥٥٠؛ والوافي بالوفيات ٥/١٠١؛ وروضات الجنات ١٠٥٥؛ وشذرات الذهب ٢/٥١؛ وهدية العارفين ٢/٩؛ ومرآة الجنان ٢/٣٠؛

٢ ـ كتاب الاشتقاق: وقد نسب إليه في كل من: الفهرست، ص ٥٨؛

ونزهة الألباء، ص ٩٢؛ وإنباه الرواة ٣/٢٠؛ ومعجم الأدباء ٧/٦٠؛ وكشف الظنون، ص ١٣٩٢؛ ومفتاح السعادة ١٤٤/١؛ وطبقات المفسرين ٢/٥٥٠؛ والوافي بالوفيات ٥/١١؛ وروضات الجنات ٧/٥٥٠؛ ووفيات الأعيان ٤/٣١٤؛ وشذرات الذهب ٢/٥١؛ وهدية المحارفين ٢/٩؛ وإشارة التعيين، ص ١٠٣؛ والبلغة، ص ٧٤٧؛ ومرآة الجنان ٢/٣؛ وعيون التواريخ – حوادث ٢٠٠هـ. وقد ذكر في أنباه الرواة ١/٩٠١ باسم: (اشتقاق الأسماء).

- ٣ كتاب الأصول: وقد نسب هذا الكتاب إلى قطرب في شذرات الذهب ١٥/٢ ويبدو لي أن كلمة «الأصول» تحريف لكلمة «الأصوات» وهو اسم كتاب ذكره غير واحد ممن عرف بقطرب أو ترجم له. (أنظر الرقم ٤ في هذا الثبت).
- كتاب الأصوات: وقد نسب هذا الكتاب إلى قطرب في كل من: الفهرست، ص ٥٨؛ ونزهة الألباء، ص ٩٢؛ وإنباه الرواة ٣٢٠٠٠؟ ومعجم الأدباء ١٠٦/٧؛ ووفيات الأعيان ٢١٢٨؛ والوافي بالوفيات ٥/١٠؛ ومفتاح السعادة ٤/١٤٤١؛ وطبقات المفسرين ٢٥٥٠٠؟ وروضات الجنات ٢٥٥/٧؛ وبغية الوعاة ٢/٤٣١؛ وهدية العارفين وروضات الجنان ٢٠٥٨؛ وعيون التواريخ \_ حوادث ٢٠٠٨هـ.
  - ٥ \_ كتاب الأضداد: وهو الذي ننشره اليوم وسنفرد له حديثاً خاصاً.
- حتاب إعراب القرآن: وقد نسب هذا الكتاب إلى قطرب في كل من: الفهرست، ص ٥٨؛ ومفتاج السعادة ١٤٤/١؛ وطبقات المفسرين ٢/٥٥؛ وروضات الجنّات ٧/٥٥؛ ومعجم الأدباء ١٠٠/٠؛ وبغية الوعاة ٢/٢٠١؛ وهدية العارفين ٢/٢؛ وإيضاح المكنون ١٠٠/١.
  - ٧ كتاب الأنواء: وقد نسب إلى قطرب في: الفهرست، ص ٩٧.
    - ٨ كتاب الثمر: وقد نسب إليه في: مرآة الجنان ٢/١٣.
- ٩ \_ كتاب خلق الإنسان: وقد نسب هذا الكتاب إلى قطرب في كل من:

الفهرست، ص ٥٨؛ ومفتاح السعادة ١٤٤١؛ وطبقات المفسرين ٢/٥٥٧؛ والوافي بالوفيات ١٩٥٠؛ وروضات الجنات ٢/٥٥٧؛ وإنباه الرواة ٣/٢٠٠؛ ومعجم الأدباء ٢٠٦٧؛ وبغية الوعاة ٢٤٣/١؛ وشذرات الذهب ٢/٥١؛ ووفيات الأعيان ٤/٢٣؛ وهدية العارفين ٢٩/٢؛ ومرآة الجنان ٢/٣؛ وعيون التواريخ ــ حوادث ٢٠٦هـ.

۱۰ - كتاب خلق الفرس: وقد نسب إليه في كل من: الفهرست، ص ٥٥؛ وكشف الظنون، ص ٧٢٣؛ ومفتاح السعادة ا ١٤٤/١؛ وطبقات المفسرين ٢/٥٥٠؛ والوافي بالوفيات ١٠٩٥؛ وروضات الجنات ٧/٥٠٠؛ وإنباه الرواة ٣/٢٠٠؛ ومعجم الأدباء ١٠٦/٧؛ وبغية الوعاة ٢/٤٣١؛ ووفيات الأعيان ٢/٢٠٤؛ وشذرات الذهب ٢/٥١؛ وهدية العارفين ٢/٩؛ وإيضاح المكنون ٢/٣٩؛ ومرآة الجنان وهدية العارفين ١/٩؛ وعيون التواريخ حوادث ٢٠٠٣ه.

۱۱ \_ كتاب «الرد على الملحدين في متشابه القرآن» وقد نسب هذا الكتاب الى قطرب في كل من: الفهرست، ص ٥٨؛ وكشف الظنون ٩٣٨؛ وطبقات المفسرين ٢/٥٥٠؛ والوافي بالوفيات ٥/١٠؛ وروضات الجنات ٧/٥٥٠؛ وإنباه الرواة ٣/٢٠٠؛ ومعجم الأدباء ١٠٦/٧؛ ووفيات الأعيان ٤/١٠؛ وشذرات الذهب ٢/٥١؛ وهدية العارفين ووفيات الأعيان ٤/١٠؛ وعيون التواريخ \_ حوادث ٢٠٠٣ه.

۱۲ - كتاب «الصفات»: وقد نسب هذا الكتاب إلى قطرب في كل من: الفهرست، ص ٥٨، وكشف الظنون، ص ١٤٣٧؛ ومفتاح السعادة ١/٤٤١؛ وطبقات المفسرين ٢/٥٥٧؛ والوافي بالوفيات ٥/٩١؛ وروضات الجنات ٧/٥٥٠؛ وإنباه الرواة ٣/٢٠٠؛ ونزهة الألباء، ص ٩٧؛ وبغية الوعاة ٢/٤٣١؛ ووفيات الأعيان ٤/٢٣؛ وشذرات الذهب ٢/٥١؛ وهدية العارفين ٢/٩؛ ومرآة الجنان ٢/٢١؛ وعيون التواريخ \_ حوادث ٢٠٦٨.

- ۱۳ ... كتاب «العلل في النحو»: وقد نسب هذا الكتاب إلى قطرب في كل من: الفهرست، ص ٥٨؛ وكشف الظنون، ص ١٦٠؛ ومفتاح السعادة ١٤٤/١؛ وطبقات المفسرين ٢٥٥/١؛ والوافي بالوفيات ٥/١٩؛ وروضات الجنات ٧/٥٠٠؛ وإنباه الرواة ٣٢٠٠٠؛ ونزهة الألباء، ص ٩٢؛ ومعجم الأدباء ١٠٦/٧؛ وبغية الوعاة ٢٤٣/١؛ ووفيات الأعيان ٤/٢٢؛ وشذرات الذهب ٢/٥١؛ وهدية العارفين ووفيات الأعيان ٤/٢٣؛ وشذرات الذهب ٢/٥١؛ وهدية العارفين ٢/٩؛ وإيضاح المكنون ٢/٥١؛ ومرآة الجنان ٢/٣١؛ وعيون التواريخ ــ حوادث ٢٠٦٨.
- ١٤ كتاب «غريب الأثار»: وقد نسب هذا الكتاب إلى قطرب في كل من: هدية العارفين ٢/٩؛ وكشف الظنون، ص ١٢٠٤؛ وطبقات المفسرين ٢/٥٥٠؛ وفي إحدى نسخ الفهرست المخطوطة(٢٠٠٠). كما ذكر في إيضاح المكنون ٢/١٤٦٠ باسم: غريب الأثار في الحديث. ويبدو لي أن اسم هذا الكتاب والذي يليه اسمان لمسمى واحد اختلف المؤرخون فيها. (أنظر: رقم ١٥ في هذا الثبت).
- 10 \_ كتاب «غريب الحديث»: وقد نسب هذا الكتاب إلى قطرب في كل من: الفهرست، ص ٥٨، ٩٦؛ والوافي بالوفيات ١٩/٥؛ وروضات الجنات ٢٥٥/٧؛ وإنباه الرواة ٣٢٠٠، ونزهة الألباء، ص ٩٢؛ ومعجم الأدباء ٢٠٦/٧؛ ومرآة الجنان ٣١/٣؛ وعيون التواريخ \_ حوادث ٢٠٦هـ. (أنظر: رقم ١٤ من هذا الثبت).
- 17 كتاب «الغريب في اللغة»: وقد نسب هذا الكتاب إلى قطرب في: مفتاح السعادة 1/12٤. (أنظر: رقم ٢٥ من هذا الثبت).
- ۱۷ ـ كتاب «الفرق»: وقد نسب هذا الكتاب إلى قطرب في كل من: الفهرست، ص ٥٨؛ والوافي بالوفيات ١٩/٥؛ وروضات الجنات

<sup>(</sup>۲۰) الفهرست، ص ۵۸/ هامش.

- ٧/ ٢٥٥ ؟ وإنباه الرواة ٣/ ٢٢٠ ؛ ومعجم الأدباء ١٠٦/٧ ؛ ووفيات الأعيان ٢/ ٣١٨ ؟ وهدية العارفين ٢/ ٩ ؛ وإيضاح المكنون ٣١٨/٢ ؛ وعيون التواريخ \_ حوادث ٢٠٦ه. وقد ذكر في إنباه الرواة ١٠٩/١ باسم: (الفروق).
- ۱۸ ــ كتاب «فعل وأفعل»: وقد نسب هذا الكتاب إلى قطرب في كل من: الفهرست، ص ٥٨؛ وكشف الظنون، ص ١٤٤٧؛ وطبقات المفسرين ٢/٥٥٧؛ والوافي بالوفيات ٥/١٩؛ وروضات الجنات ٢/٥٥٧؛ وإنباه الرواة ٣/٠٢؛ ومعجم الأدباء ٢٠٦/٠؛ ووفيات الأعيان ٤/٢٠٪؛ وشذرات الذهب ٢/٥١؛ وهدية العارفين ٢/٩؛ ومرآة الجنان ٢/٢٠؛ وعيون التواريخ ــ حوادث ٢٠٦هـ.
- 19 كتاب «القوافي»: وقد نسب هذا المصنف إلى قطرب في كل من: الفهرست، ص ٥٨؛ وكشف الظنون، ص ١٤٥١؛ ومفتاح السعادة ١٤٤١؛ وطبقات المفسرين ٢/٥٥١؛ والوافي بالوفيات ٥/١٩؛ وروضات الجنات ٧/٥٠٠؛ وإنباه الرواة ٣/٢٠٠؛ ونزهة الألباء، ص ٩٧؛ ومعجم الأدباء ٧/١٠٠؛ ووفيات الأعيان ٤/١٣؛ وشذرات الذهب ٢/٥١؛ وهدية العارفين ٩/٢؛ ومرآة الجنان ٤/١٠٠؛ وعيون التواريخ ـ حوادث ٢٠٠٨ه.
- ٢٠ كتاب «ما خالف فيه الإنسان البهيمة»: وقد ذكره بروكلمان في تاريخه ٢٠ / ٢٠ وأشار إلى أن من الكتاب نسخة في فيينا تحمل الرقم (٣٥٥) رقم ٤) وقد قام جاير (R. Geyer) بنشر هذا الكتاب في مجلة (SBWA) سنة ١٨٨٨م. والذي يبدو لي أن هذا الذي نشره جاير إنما هو فصل أو جانب من أحد كتابي قطرب: «خلق الإنسان» أو «خلق الفرس» اللذين نسبا إلى قطرب في كثير من المظان. والذي يشجعنا على هذا الاعتقاد أننا لم نجد واحداً من الذين ترجموا لقطرب أو عرفوا به قد ذكر هذا الكتاب أو نسبه إليه. (أنظر: الرقمين ٩، ١٠ في هذا الثبت).
- ٢١ ــ كتاب «متشابه القرآن»: وقد نسب إليه في: معجم الأدباء ١٠٦/٧

ويبدو لي أنه كتاب «الرد على الملحدين في متشابه القرآن» الذي ذكر آنفاً ولكن ياقوتاً الحموي ذكره مختصراً. (أنظر معه الرقم ١١ في هذا الثبت).

- ۲۲ كتاب «المثلث»: وهو أشهر مصنفات قطرب وبه اشتهر، ويعتقد أنه من وضع أحد المتأخرين (۲۱). ومن هذا الكتاب نسخ خطية كثيرة في معظم المكتبات العالمية ونظراً لأهمية هذا المصنف وريادته في هذا الفن، فقد قام كثير من العلماء بشرحه والتعليق عليه ونظم مفرداته وقد نسب هذا الكتاب إلى قطرب عند كل من عرف به أو ترجم له. وقد حقق هذا الكتاب ونشر لأول مرة في ديرنبرغ عام ۱۸۵۷م ثم قام رضا السويسي بتحقيق الكتاب للمرة الثانية ودراسته دراسة ألسنية ثم نشر التحقيق والدراسة في كتاب واحد يحمل اسم «مثلثات قطرب» في كل من ليبيا وتونس سنة ۱۹۷۸م. (أنظر في نظم المثلث وشروحه: بروكلمان وتونس سنة ۱۹۷۸م. (أنظر في نظم المثلث وشروحه: بروكلمان
  - ۲۳ ـ كتاب «مجاز القرآن»: وقد نسب هذا الكتاب إلى قطرب في كل من: مفتاح السعادة ١٩٤١؛ والوافي بالوفيات ١٩/٥؛ وروضات الجنات ٧/٥٥٠؛ ومعجم الأدباء ١٠٦/٧؛ وبغية الوعاة ٢٠٣١، وإيضاح المكنون ٢٨/٢؛ وعيون التواريخ ـ حواديث ٢٠٦هـ.
  - 7٤ كتاب «معاني القرآن»: وهو من مصنفات قطرب المشهورة وقد كان قطرب يخشى قراءته على الناس من غير حراسة خوف البطش به لأنه نهج فيه نهج المعتزلة. وقد وصفه المؤرخون بقولهم: لم يسبق إليه وعليه احتذى الفراء في كتابه «معاني القرآن». وقد نسب هذا الكتاب إلى قطرب في كل من: الفهرست، ص ٣٧، ٥٨؛ وكشف الظنون، ص ١٧٣، ٥٨؛ ومفتاح السعادة ١/٤٤١؛ وطبقات المفسرين ٢/٥٥٠؛ وإنباه الرواة والوافي بالوفيات ٥/١٤؛ وروضات الجنات ٧/٥٥٠؛ وإنباه الرواة

<sup>(</sup>۲۱) بروکلمان ۲/۱٤۰.

٣/٢٠؛ ونزهة الألباء، ص ٩٢؛ ومعجم الأدباء ١٠٦/٧؛ ووفيات الأعيان ٤/٢٠؛ وشذرات الذهب ٢/٥١؛ وهدية العارفين ٢/٩؛ وإشارة التعيين، ص ١٠٣؛ والبلغة، ص ٢٤٧؛ ومرآة الجنان ٢/١٣؛ وعيون التواريخ \_ حوادث ٢٠٦هـ.

٢٥ - كتاب «المصنف الغريب في اللغة»: وقد نسب إليه في كل من: مفتاح السعادة ١٤٤/١؛ وطبقات المفسرين ٢٥٥/١؛ وروضات الجنات ٧٥٥/١؛ ومعجم الأدباء ١٠٦/٧؛ وبغية الوعاة ٢٤٣/١.

77 \_ كتاب «النوادر»: وقد نسب هذا الكتاب إلى قطرب في كل من: الفهرست، ص ٥٨، وكشف الظنون، ص ١٩٨٠ وقد سماه: «النوادر المفيدة». كما نسب إليه أيضاً في مفتاح السعادة ١٩٤١؛ وطبقات المفسرين ٢/٥٥٠؛ والوافي بالوفيات ٥/١٩؛ وروضات الجنات ٧/٥٥٠؛ وإنباه الرواة ٣/٢٠؛ ونزهة الألباء، ص ٩٢؛ ومعجم الأدباء ٧/٥٠٠؛ وبغية الوعاة ٢/٣١٠؛ ووفيات الأعيان ٤/٢٠٠؛ وشذرات الذهب ٢/٥١؛ وهدية العارفين ٢/٤؛ وإيضاح المكنون وشذرات الذهب ٢/٥١؛ وهدية العارفين ٢/٤؛ وإيضاح المكنون ٢٠٠٣؛ ومرآة الجنان ٢/٢٠؛ وعيون التواريخ \_ حوادث ٢٠٠٣.

۲۷ – كتاب «الهمز»: ويذكر أحياناً باسم «الهمزة» وأخرى باسم «الهمزة وتخفيفها» وقد نسب هذا الكتاب إلى قطرب في كل من: الفهرست، ص ٥٨، وكشف الظنون، ص ١٤٧٧؛ ومفتاح السعادة ١٤٤/١؛ وطبقات المفسرين ٢/٥٥٠؛ والوافي بالوفيات ٥/١٩؛ وروضات الجنات ٧/٥٠٠؛ وإنباه الرواة ٣/٠٢٠؛ ومعجم الأدباء ١٠٦/٧؛ وبغية الوعاة ٢/٣١٧؛ ووفيات الأعيان ٢/٢٠٤؛ وشذرات الذهب ٢/٥١؛ وهدية العارفين ٢/٩؛ وعيون التواريخ \_ حوادث ٢٠٠٣ه.

### □ شعره:

لم يكن قطرب عالماً باللغة والنحو وحدهما ولكنه كان شاعراً أيضاً، وشعره على قلته أجود من شعر العلماء. وقد حفظت لنا الأيام من هذا الشعر قصيدة طويلة وبعض المقطوعات والأبيات المفردة تنم \_على قلتها\_عن شاعرية الرجل واقتداره. وفيها يلي ما وقفنا عليه من شعر قطرب والمنسوب إليه منسوقاً بحسب قوافيه.

\* \* \*

(1)

قال قطرب في أعلام النبي، صلى الله عليه وسلم: (الطويل)

(١) حَمِدْتُ إِلهِي وَآمْتَدحتُ نَبِيّه

نَبِيّ الهُدى الهادي وإِياه أَحْمَدُ

(۲) تَـوَحُـدَ فيه بالصَنيْعةِ إِنَّـهُ بِكُـلَ جَميـلٍ بَـادِيءٌ مُتَـوجِـدُ

(٣) إليْك رَسولَ اللهِ مِنْا تَحِيَّةُ وَصَلّى عَليك العابدُ المُتَهجّدُ

(٤) فَأَنتَ رسولَ اللّه هَادٍ ومُهْتَدٍ نَبِيُّ هُدِيً للْأَنبِاءِ مُؤَيدُ

(٥) وَقَد قَال حَسّانٌ وفي الشّعرِ شَاهِدُ تُجَـدِّدُه الْأَيْـامُ يُـرْوَى ويُنْـشَــدُ

(٦) أَغَرُّ عَليه للنبوَّةِ خَاتَمُ مِن اللهِ مَشْهورُ يَلوحُ ويُشْهَدُ

- (٧) وأَعْـطاه مِنْ لفظِ آسْمِـه ليُجِلّهُ فَـُدُو العرْشِ مَحْمودٌ وهذا مُحمّدُ
- (A) فَقَلْتُ شَبِيهِاً بِالدِي قِالَ إِنَّنِي بِهِا بِالدِي مُومِنٌ حَقًا لِرَبِّي مُوجِّدُ
- (٩) وَضَمَّ الْإِلَهُ آسمَ النَّبِي إلى آسْمِه إذا قال في الخَمْس المُؤَذِّنُ: أَشْهَدُ
- (١٠) فَلَا يُقْبِلُ التَّوحِيدُ إلا بِذَكْرِهِ لِيَقْرِنَه عِنْد النِداء المُوجِّدُ
- (١١) ومَا جَاء يَـدْعـونـا بِغيرِ دِلالـةٍ ولـكنْ بِـآيـاتٍ تَـدُلُّ وتَـشْهَـدُ
- (۱۲) سَمِعْنَا له منها بخمسينَ آيةً سأَذْكُرُ عنه بعضها وأُجَدِّدُ
- (١٣) فَمِنْهَا كَلامُ الذِئبِ للرَجُلِ آلَّذي رَأَى النِّئبَ في أَعْنَاقِه يَسَردَّدُ
- (١٤) عَجِبْتُ لأَخْذِي منك شاةً رُزقْتُها وهَـذا رسولُ اللّهِ يُؤذَى ويُجْحَـدُ
- (١٥) فَخَلَّى عن الشاةِ التي كَانَ ضَمَّها وأَقْبَلَ للإِسْلامِ يَسْعَى وَيَحْفِدُ
- (١٦) دَعـا شَجـراً حتى يُجَـامِـعَ مِثْلَه فجاء يَشُقُ الأرضَ والأرضُ فَدْفَدُ

(١٧) فَضمَّهُما حتى رأى الناسُ فِعْلَهُ

وَرَدُّ التي جاءتْ إلى حَيْثُ يَعْهَدُ

(١٨) ومِنْ ذَاكَ جِذْعٌ حَنَّ شَوْقاً إِلَى الرِّضَا

فَمَا زَالَ سَاعاتٍ يَميلُ ويُسْنَـدُ

(١٩) وقَد سَمِعُوا صَوْتاً مِن الجِدْع بَيّناً

فَيَا عَجِبًا ممَّنْ يَشُكُ ويُلْحِدُ

(٢٠) ومِسنْ دُون هَــذا حُـجَّــةٌ ودِلالــةٌ

كَأُنَّ اللَّذِي يعلنُوهما يَتَعمَّدُ

(٢١) ومِنْ ذَاك شَاةً خِلْوَةُ الضَرْع مَسُّها

فَلَرَّتْ بِغَلْزُر حَافِلِ يَتَرَبُّدُ

(٢٢) فَقام إليها الحَالِبَانِ فَأَتْرَعَا

أُوانِسَها والنضرعُ رَبَّانُ أَبْرَدُ

(٢٣) يَدُ مَسَّت الْأَطْبَاءَ طَابِتْ وبُـوْركَتْ

مُسَوِّيِّدةً باللَّهِ وَهُـو الـمُـوَّيِّدُ

(٢٤) مُطَهّرةَ التركيب من كُلّ آفية

مُبَارِكَةَ الْأَفْعِالِ ما مِثْلُها يَدُ

(٢٥) وَسَار إلى البيْتِ المُقَدِّس لَيْلةً

مَسيرة شَهْرٍ وَارِدُ ليس يُطْرَدُ

(٢٦) يُخَبِّرُ بِالعِيرِ التي في طَريْقِـه

لِيُوْقِنَ أَهْلُ الشِرْكِ ذاك فَيَسْعَدُ

(٢٧) مَسِيْرةَ شَهْرِ مِنْ تِهامةَ ذَاهباً

إليهِ وشَهْرٍ رَاجعاً حين يَجْهَـدُ

(٢٨) وَمِنْها ذِرَاعٌ مَسّها فَتَكلَّمتْ

تُحذِّره من أَكْلِها وَتُوَكِدُ

(٢٩) وكَانتْ ذِراعاً قُدّمتْ فِي طَعَامِـه

وقَد سَمَّها قَـومُ لأَحْمـدَ حُسَّـدُ

(٣٠) وكَان الذي قَالتْ له: لا تَمَسَّني

فَفِيّ سُمُومٌ حَرُّها ليس يَبْرُدُ

(٣١) فَأَمْسَكَ عَنْهَا والنبِّيُ مُؤيَّدُ يُوفِّقُه رَبُّ رحيهم ويُرْشِدُ

(٣٢) ومِنْ ذَاك عَينُ جَادَ فِيْها بِتَفْلَةٍ

فَأَبْضَر مَنْ كَانتْ له حَيثُ يَقْصِدُ

(٣٣) وسَالتْ عَلى الخَدِّينِ مِنْهَا غَشَاوةً فَعَاد بها في جَفْنِه يَتَوفَّـدُ

(٣٤) وَمَا كَان يَرْجـو أَنْ تَعــودَ بَصِيْـرةً

وَقَد ذَهبتْ حِيْساً وكان يُقَوّدُ

(٣٥) ولكنْ رَسولُ اللّهِ أَصْلَحها لَـهُ وَلَكنْ رَسولُ اللّهِ الْأُمسورُ وتَفْسُـدُ

(٣٦) وقَدْ رَام هَذَا الفَعْلَ مِنْ عَيْنِ أَعْورٍ مُسَيْلَمةُ الكَذَابُ يَبْغِي ويَحْسُدُ

(٣٧) فَلَمْ تَبْـرَءِ العَيْنُ التي كانَ يَشْتَكِي وَلَمْ تَسْلمِ الْأُخْرَى التي كان يَحْمَدُ

(٣٨) فَأَعْمَاه لمَّا أَنْ دَنَا لِعِـ الآجِـهِ

لِيَفْرُقَ بِينَ الحَقِ والبُطْلِ أَحْمَـدُ

(٣٩) وَشَاءً لِعَبْد القيسِ مَـرَّ بِـأُذْنِهـا

فلاحتْ شِهابٌ منه تَبْقَى وَتَخْلُدُ

(٤٠) وصَار عَلَى أَوْلادِها منه مِيْسَمُ

يَلُوحُ على آذانِها حينَ تُولَدُ

(٤١) يُخبَّرُ عَمَّا لَمْ يَجِيء بِمَجيِّهِ

ومَا قَالَ فيه اليومَ جَاءَ به الغَدُ

(٤٢) ومُضْمِرُ أَمرِ قَال ما في ضَميْرهِ

دَلائلُ منه بالنبوَّة تَشْهَدُ

(٤٣) ومِنْ ذَاك أُخْبِارُ عن الغَيْبِ قَالها

يُعَايَنُ منه الصِدقُ فِيْهَا ويُوْجَدُ

(٤٤) فَسؤدَدُه بِاللَّهِ إِذْ كَان وَحْيُه

إليبه وهَل فَوْقَ النُّبوَّةِ سُؤدُدُ

(٤٥) وكَانَ يُسَمَّى في قُرَيْشِ أَميْنَها

فَلَمْ يَــأْتِه وَحْيٌ ولا كَــانَ مَسْجِـدُ

(٤٦) فَأَوْفي إليه اللَّهُ مِنْ عِلْمِه بِه

وقَدْ كَانَتِ الْأَصْنَامُ إِذْ ذَاك تُعْبَدُ

(٤٧) فَأَظْهَر بِالإِسْلامِ دَعْهَ صَادقٍ

فَضَلَّ له تَسومٌ وقَومٌ به هُدُوا

(٤٨) ومِنْ ذَاك بِئْـرُ نَـازِحٌ جَفَّ مَــأَؤهـا

فَصَاب له سَهْمٌ إِليْهَا مُسَدَّدُ

(٤٩) فَفَاضتْ عُيونُ البَّرِ مِنْ كُل جَانبِ بـمـاءٍ فُـرَاتٍ نَـابـع ِ يَــتَــولَــدُ

(٥٠) فَأَسْقَتْهُمُ حَتى رَوُوا وركَابَهم وقَدْ زَوَّدُوا منه الذي يَتَزوَّدُ

(٥١) وكَانَ أَرادَ الشَّامَ في بَعْض أَمْسِرِهِ فَأَقْبَل سَيلٌ يَنْشِرُ الْأَرْضَ مُسزْبِدُ

(٥٢) فَقَحمَ في سَيلٍ بَعاقٍ يَعُمُّه فَصَار ظَرِيقاً يابساً يَتَخلَّدُ

(٥٣) تُسَلِّمُ أَحْجَارُ عَليه فَصِيْحَةٌ إِذَا ما خَلا في حاجةٍ يَتَفَرَّدُ

(٥٤) وَيسْمَع مِنْ أَصْوَاتِها في طَرِيْقِهِ تُحَجَدُه أَنَّ النبيَّ مُمَجَدُه

(٥٥) وَلَيْس رَأَى إلا الحِجَارةَ حَوْلَه ويَسْمَعُ صَوْتاً بِالسَّلامِ يُسرَدَّدُ

(٥٦) وَفِي مِزْوَدٍ إِحْدَى وَعشرونَ تَمْرَةً بِهُ مِزْوَدٍ إِحْدَى وَعشرونَ تَمْرَةً بِهِ مِاءَتِ الآثارُ تُرْوَى وتُسْنَدُ

(۵۷) وقَد ضَمَّها قُدَّامَه فِي رِدَائِه وَالله وَيُمَجَدُ

(٥٨) فَـزَادت ولا تُحْصَى زِياداتُ رَبِّنا ولا يَبْلُغُ الغَـايَـاتِ مِنْها المُعَـدِّدُ

(٥٩) ثَـــلاثــةُ آلافٍ قَضَــوا منــه شِبْعَهم وما أَفْضَلوا حَتى آحتَشَى مِنْه مِـزْوَدُ

(٦٠) وجُهَّـزَ مِنْـه في السبيـل أَبَـاعِـرُ فَيَـا عَجباً مِمَّنْ يُلِطُ ويَجْحَـدُ

(٦١) وَأَنْشَا رَبِّي مُـزْنـةً فَـوقَ رَأْسِـه رَآهـا بَحــرًأ الـرَّاهـتُ المُتَعَـّــــُ

(٦٢) تُظَلَّلُه مِنْ كُمل حَرِّ يُصِيْبُه

تُقِيمَ عليه ما أَقَامَ فَيرْكُدُ

(٦٣) وإنْ سَار سَارتْ لا تُفَارِقُ رَأْسَه

فَقَال لهم: هَذا النَّبِيُّ مُحَمَّدُ

(٦٤) حَلِيمٌ رَحِيمٌ لَيِّنٌ مُتَواضِعٌ

سَخِيُّ حَييٌّ عَابِدٌ مُتَزَهِّدُ

(٦٥) وكَان رسولُ الله فوقَ صِفَاتِنا يُقَصَّرُ فيه مَنْ يَقولُ فَيَجْهَدُ

التخريج: القصيدة في نور القبس، ص ١٧٥ ــ ١٧٧.

قال قطرب في رثاء محمد بن منصور. وقيل: هي لكثير عزة في عمر بن عبد العزيز. وقيل: هي لرجل من خزاعة: (الكامل)

- (۱) لَهْفِي عَلَيْكَ لِلَهْفَةِ من خَائفٍ كُنْتَ المُجِيْسِرَ لَها ولَيْس مُجِيْسِرُ
- (٢) أمَّا القُبورُ فَإِنَهِن أَوَانِسُ بِجِوار قَبْرك والدِّيارُ قُبُورُ
- (٣) عَمَّتْ صَنَائِعُه فَعَمِّ مُصَائِهُ
   فالنَّاسُ فيه كلُّهم مَأْجُورُ
- (٤) والنَّاسُ مَاْتمهم عَليه وَاحِدٌ في كُلِّ دَارٍ رَنَّةٌ وزَفِيْرُ
- (٥) عَمَّتْ مُصِيبتُ فَصَارِتْ أُسْوَةً للسَّ مُصِيبتُ فَصَارِتْ أُسْوَةً للسَّ صَابِوْرُ
- (٦) يُثْنِي عَليكَ لِسانُ مَنْ لَمْ تُـوْلِه خَيْسِراً لأَنَّكَ بِالثَّنَاءِ جَـديـرُ
- (٧) رَدَّتْ صَنَائِعُه عليه حَيَاتَه فَكَأَنَّه مِنْ نَشْرِهَا مَنْشُورُ

تخريج الأبيات: الأبيات كاملة في نور القبس، ص ١٧٥ منسوبة إلى قطرب وهي بزيادة بيت في الحماسة بشرح المرزوقي، ص ٩٥٠ ــ ٩٥٣؛ ونهاية الأرب ١٨٠ ــ ١٨١ ــ ١٨١ للتيمي واسمه عبد الله بن أيوب وهي في ديوان كثير عزة، ص ٢٥٩ في القسم المنسوب لكثير.

والأبيات: ٢، ٥، ٧، ٤، ٦ (بهذا الترتيب) في الكامل ٢٥١/٢ وفيه: الذي صح عندنا أن هذا الشعر لقطرب النحوى.

والأبيات: ٣، ٤، ٦ في التعازي والمراثي، ص ١٩؛ والفاضل، ص ٦٣ من غير نسبة.

والأبيات: ٢، ٥، ٧ في ديوان مسلم بن الوليد في القسم المنسوب إليه، ص ٣١٧ وهي في العقد ٢٩١/٣ بما يشعر أنها لمسلم.

البيت رقم (٦): في المقصور والممدود للقالي ص ٣٠٩، بلا نسبة وهو للشمردل الليثي في العيني ٢٠٤/؛ وشرح شواهد المغني ص ٣١٤.

البيت رقم (٧) في المحتسب ٣٤٠/٢ منسوباً للتيمي.

(٣) وقال قطرب: (البسيط) (١) أَشْتَاقُ بالنَّظْرةِ الْأُولَى قَريُنَتَها كَأَنْني لَمْ أُسَلِّف قَبْلَها نَظرا

التخريج: البيت في أمالي القالي ٢٨٨/٢؛ وسمط اللآلي، ص ٩٣٢؛ والواضح في مشكلات شعر المتنبي، ص ٦٨.

ومن شعره أيضاً:

ومن شعره أيضاً:

(۱) إِنْ كُنْتَ لَسْتَ مَعِي فَالذِّكرُ مِنْكُ مَعِي

يَـرَاكُ قَلْبِي وَإِنْ غُيِّبْتَ عَن بَصرِي

يَـرَاكُ قَلْبِي وَإِنْ غُيِّبْتَ عَن بَصرِي

(۲) فَـالعِينُ تُبْصِرُ مَنْ تَهْـوى وتَفْقِدُه

ونَـاظـرُ القلب لا يَخْلُو مِنْ الـذكر

التخريج: البيتان في: بغية الوعاة ٢٤٣/١؛ ووفيات الأعيان ٣١٣/٤؛ وروضات الجنات ٢٥٦/٧؛ وطبقات المفسرين ٢٥٥/٢؛ ومسالك الأبصار ٢٨٢/٢/٤؛ ومعجم الأدباء ١٠٦/٧؛ ونور القبس، ص ١٧٥؛ والوافي بالوفيات ١٩/٥؛ وعيون التواريخ – حوادث ٢٠٦هـ. وهما في المختار من شعر بشار ص ٥٠، للحكم بن قنبر أو الخليل بن أحمد وهما في أمالي القالي ٢/٢٩١، وديوان الصبابة ص ٢٦، للخليل بن أحمد، والأول منها في السمط ص ٨١٥ للخليل بن أحمد.

وقال قطرب وتروى لعبد الله أحمد بن أبي فنن في مدح أبي دلف العجلي: (البسيط)

- (١) إليْك عَنِّي فَقَـدْ كَلَّفْتَنِي شَـطَطَاً حَمْلَ السَّلاحِ وَقَوْلَ الدَّارِعينَ قِفِ
- (٢) أَمِنْ رِجَال المَنَايا خِلْتَني رَجلًا أُمْسي وأُصبحُ مُشْتَاقاً إلى التَّلفِ
- (٣) تَمْشي المَنايا إلى غَيْرِي فَأَكْرَهُها
   فكيف أَمْشِي إليْهَا بارزَ الكَتِفِ
- (٤) ظَننتِ أَنَّ نِـزَال القَـرنِ مِنْ خُلقي أَبِي دُلفِ أَبِي دُلفِ أَبِي دُلفِ

التخريج: الأبيات في ذيل اللآلي، ص ٣٥؛ ووفيات الأعيان ٢٥/٤؛ وتاريخ بغداد \$ ١٦/١٢.

(7)

(الطويل)

(١) لَقَدْ غَرَّت الدُّنيا رِجَالًا فَأَصْبَحُوا

ومن شعره أيضاً:

بِمَنْزِلةٍ مَا بَعْدَها مُتَحَوَّلُ

(٢) فَسَاخِطُ عَيشٍ مَا يُبَدِّلُ غَيْرَهُ وَرَاضٍ بِعَيْشٍ غَيْرَهُ سَيُبَدِّلُ وَرَاضٍ بِعَيْشٍ غَيْرَهُ سَيُبَدِّلُ

# (٣) وبَالغ أَمرٍ كَانَ يـأمـل غَيـره ومُصْطَلمٍ من دونِ مَا كَان يَـأمَـلُ

التخريج: الأبيات في معجم الأدباء ١٠٦/٧، وهي في بهجة المجالس ١٥٧/١؛ والعقد الفريد ١٧٥/٣ من غير نسبة.

**(V)** 

روي أن أبا القاسم المهلبي ـ وكان من تلاميذ قطرب ـ جعل لقطرب جعلًا على أن يقدمه على نفسه ويقر له بالعلم ويقول في ذلك شعراً فأجابه إلى ذلك قطرب وقال:

- (۱) فَا مَا أَقَرَ بِهِ قُطْرِبُ
   عَلى نَفْسِه لأبي القَاسِمِ
- (٢) وأَشْهَد هوداً وجَهْماً عليه وأشْهَد غَرْوَان مَعْ عَاصِم
- (٣) بأَنْ قَال قد بَذَّني في القياس وَصَــيَّـرتُ فـي يَــدِه خَـاتـمِـي
- (٤) فَاعلمُ بِالنَّحو مِنْ سيبويهِ وأَجْوَدُ بِالهَال مِنْ حَاتهمِ
- (°) بَديهتُه عند رَدِّ البَحوابِ تَزيدُ على فِطْنةِ العَالِمِ
- (٦) فَصِرْتُ على السنِّ تِـلْميْـذَه وصَـاد أَبـو فَـاسـمٍ عَـالِـمِـي

التخريج: الأبيـات في طبقات النحـويين واللغـويين، ص ١٠٠؛ وإنبـاه الرواة ٢١٩/٣ ـ ٢١٠.

#### □ آراء العلماء فيه:

لا شك أن الخلاف حول إنسان دليل على أهمية هذا الإنسان وتميز أفكاره، بحيث ينشغل الناس بها ويخضعونها للدرس والتمحيص فيقبلها بعضهم لأنه وجد فيها أصالة متميزة وإضافة نوعية واضحة. ويرفضها آخرون لأنهم وجدوا فيها خروجاً عها يقولونه أو يؤمنون به. والاختلاف بين الناس حول ما يأخذون به أو يرفضونه، ظاهرة قديمة متأصلة. وهي في اعتقادنا ظاهرة صحية لأنها تؤدي في النهاية إلى تخليص الفكر من الشوائب وتنقيه من الأدران فلا يبقى منه إلا الأصلح.

وليس قليلاً ما أثاره قطرب من خلاف في عصره والعصور التي تلته، فقد انشغل الناس بآرائه الجريئة فتدارسوها وأعملوا فكرهم فيها وأخضعوها لموازينهم الصارمة فأقروا بعضها ورفضوا بعضها الآخر، فكان الناس حوله فريقين:

١ سـ فريق يرى فيه اللغوي المتميز والراوية الثقة والعالم القدير.

۲ \_ وفریق ثان یسمه بالکذب فیها یروی والزیف فیها ینقل فیهجن
 مذهبه ویزری به

فقطرب عند ابن النديم (۲۲): «ثقة فيها يحكيه».

وهو عند أبي الطيب اللغوي(٢٣٠): «حافظ للغة كثير النوادر والغريب».

وهو عند الخطيب البغدادي (٢٤)، والقفطى (٢٠): «موثق فيها يمليه».

وهو عند الفيروز آبادي(٢٦٪: «عالم ثقة روى عنه الجلة».

<sup>(</sup>۲۲) الفهرست، ص ۵۸.

<sup>(</sup>۲۳) مراتب النحويين، ص ۱۰۹.

<sup>(</sup>۲٤) تاريخ بغداد ۲۹۸/۳.

<sup>(</sup>٢٥) إنباه الرواة ٣/٢١٩.

<sup>(</sup>٢٦) البلغة، ص ٧٤٧.

وهو عند ابن الأنباري (٢٧)، وياقوت الحموي (٢٨): «أحد أئمة العلم بالنحو واللغة».

وهذا ابن طباطبا العلوي (۲۹) يضرب المثل بقطرب فيها كان يحفظه من غريب اللغة ومشكلها فيقول في هجاء أبي علي الرستمي:

كُفْراً بِعلْمِك يَابَنَ رُستم كُلَّه وَبِما حَفِظْتَ سِوى الكتابِ المُنْزَلِ لَـوْ كُنْتَ يونس في دَوائبِ نَحْبِهِ أَوْ كُنْتَ قُطْرِب في الغَريبِ المُشْكلِ

وَحَـوِيْتَ فِقْـه أَبِي حَنيْفَـةَ كُلَّهُ ثُمَّ آنْتَميتَ لِـرُسْتِمٍ لَمْ تَنْبُـلِ

وقطرب نفسه عند الداودي (٣٠) وطاش كبرى زاده (٣١) والصفدي (٣٢) والسيوطي (٣٣): «لم يكن ثقة». وهو عند الأزهري (٣٤) بمن استموا بسمة المعرفة وعلم اللغة وألفوا كتبا أودعوها الصحيح والسقيم وحشوها بالمزال المفسد والمصحف المغير الذي لا يتميز ما يصح منه إلا عند النَقَاب المميز والعالم الفَطِنْ».

<sup>(</sup>٢٧) نزهة الألباء، ص ٩١.

<sup>(</sup>٢٨) معجم الأدباء ٧/٥٠١.

<sup>(</sup>۲۹) ثمار القلوب، ص ۱۷۰.

<sup>(</sup>٣٠) طبقات المفسرين ٢/٢٥٥.

<sup>(</sup>٣١) مفتاح السعادة ١٤٤/١.

<sup>(</sup>۳۲) الوافي بالوفيات ۲۰/۵.

<sup>(</sup>٣٣) بغية الوعاة ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>٣٤) تهذيب اللغة ٢٨/١، ٣٠.

أما ثعلب، فقد روى الأزهري (٣٥): أنه «كان يهجن قطرباً ولا يعباً به» وأما أبو إسحق الزجاج، فقد روى الأزهري (٣٦) أيضاً: أنه «كان يهجن من مذاهبه في النحو أشياء نسبه إلى الخطأ فيها».

وقد كان مصنف قطرب في القراءات مصدراً رئيسا من مصادر كتاب «المحتسب» لابن جني غير أن عزوف ابن جني عن الإسهاب والاستطراد في مصنفه هذا جعله يفضل كتباً أخرى في هذا المضمار على كتاب قطرب «من حيث أنها كانت عارية من الإسهاب في التعليل والاستشهادات التي انحط قطرب فيها وتناهى إلى متباعد غاياتها» (٣٧).

ومن تتبعنا لما قيل عن الرجل في المظان المختلفة، اتضح لنا أن علماء التراجم ومصنفي كتب الرجال قد تداولوا آراء بعضهم بتسليم مطلق دون مناقشة أو تمحيص. والذي لا شك فيه، أن قطرباً كان علمًا من أعلام العربية الذين نقلوا ما سمعوه أو روي لهم. شأنه بذلك شأن غيره من العلماء في عصره، وأنه اجتهد فيها قاله فوافق هذا الاجتهاد قبولاً عند بعض الناس ورفضاً عند آخرين.

وحسب الرجل مكانة، أن أساطين اللغة وأئمتها على امتداد العصور، قد اتكأوا على مصنفاته ورجعوا إليها وأفادوا منها فإني لم أجد مصنفاً مما وصلت إليه يداي إلا ولقطرب ذكر فيه أو استفادة منه أو رواية عنه وهو قبل كل هذا صاحب «المثلث» الذي لم يسبق إليه، وصاحب التفسير الذي صار قدوة لما وضع بعده.

<sup>(</sup>۳۵) تهذیب اللغة ۲۸/۱، ۳۰.

<sup>(</sup>٣٦) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣٧) المحتسب ١/٣٦.

#### □ مذهبه في النحو واللغة:

كان قطرب من نحاة البصرة فقد عده أبو بكر الزبيدي (٣٨) في الطبقة السابعة وقرنه مع أبي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني وأبي العباس المبرد وغيرهم من نحاة البصرة وعلمائها المشهورين. كما أن أخباره تؤيد هذا فما رأينا واحداً ينسبه إلى غيرها. ولكنه لم يكن شديد التعصب للبصريين يلوك آراءهم متابعة لهم أو عصبية ولكنه كان شديد الاعتداد بنفسه، إذا رأى رأياً، فصح عنده يقوله ولا ضير بعد ذلك إذا ما خالف هذا الرأي جماعته أو آتفق مع منافسيهم.

لقد تتلمذ قطرب على أساطين مدرسة البصرة في علوم اللغة كسيبويه وعيسى بن عمر ويونس بن حبيب وغيرهم، ولكنه لم يكن ظلًا لهم، ولم تذب شخصيته فيهم، بل طاولهم في كثير من القضايا، وخالفهم في كثير من الآراء واستقل بشخصيته استقلالاً أهله لأن يصبح رأس جماعته فكثر النقل عنه وتعدد الاستشهاد بما يرويه من غريب اللغة وشارد الأبيات.

وليس قليلاً ما نجده في أمهات الكتب وعيون المؤلفات من مثل قولهم: «ويذهب قطرب» (٣٩» أو «وهذا رأي الفراء وقطرب» (٤١) وغير ذلك من العبارات التي تنم عن تفرد الرجل برأيه حيناً وخالفته لرأي جماعته واتفاقه مع غيرهم حيناً آخر.

ويمكن بعد هذا أن نقول: إن قطرباً كان إماماً من أئمة العربية ولكنه لم يكن بصرياً خالصاً ولا كوفياً متعصباً، وإنما عالم يناقش المسائل وينظر في أدلتها حتى يتبين له وجه الرأي فيأخذ به أياً كان موقعه من غير أن يعنيه أن يكون هذا الرأي مخالفاً لهذا أو موافقاً لذاك.

<sup>(</sup>۳۸) طبقات النحويين واللغويين، ص ۹۹ ــ ۱۰۰.

<sup>(</sup>٣٩) الهمع ١٤١/١؛ الجني الداني، ص ٤٢٧.

<sup>(</sup>٤٠) الهمع ٧/١٤، ٣/٨٥؛ والمغني، ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤١) الهمع ١٤١/١، ٢٠٩/٤؛ والجني الداني، ص ٤٢٧.

#### 🗖 آراؤه:

لم تحفظ لنا الأيام شيئاً من تراث قطرب النحوي، ولا شيئاً من كتبه في التفسير والقراءات والعروض وغيرها من العلوم الأخرى التي صنف فيها. لذا، ستظل أحكامنا عليه قاصرة حتى يتوفر لدينا قسط متكامل من آثاره في هذه العلوم يكشف عن آرائه مفصلة غير منقوصة حسبها أرادها ووضعها، لا حسبها فهمها العلهاء وأوجزوها في مصنفاتهم.

لقد تداول اللغويون والنحاة أشتاتاً من آراء قطرب في النحو وتنبيهاته على بعض الاستعمالات في اللغة وتعريفاته لبعض مصطلحات العروض وتأويلاته لبعض آيات القرآن الكريم فذكروها في مصنفاتهم، ولكن ذلك كله لا يكشف عن فكر الرجل حق الكشف، ولا يصلح أساساً لإعطاء صورة متكاملة عنه.

وقد تحدد المنقول عن قطرب في هذه المصنفات بما يلي:

- ( أ ) آراؤه التي انفرد بها.
- (ب) آراؤه التي خالف فيها شيوخه ومعاصريه وخطأهم في كثير منها.
- (ج) آراؤه التي اتفق فيها مع بعض الأئمة من علماء المدرستين البصرية والكوفية.

وسوف نعرض فيها يلي، أهم ما وقفنا عليه من هذه الآراء والأحكام مؤيداً أو معارضاً أو ذاهباً مذهباً خاصاً به.

#### أولًا ـ في النحو والصرف:

□ أقسام الكلام: اختلف الناس في أقسام الكلام، فالحُـدُّاق من النحاة وغيرهم وأهل البيان قاطبة على انحصاره في الخبر والإنشاء. وقال كثيرون أقسامه ثلاثة: خبر وطلب وإنشاء. وقال قطرب(٢٤٠): أقسام الكلام أربعة: خبر واستخبار (وهو الاستفهام) وطلب ونداء فأدرج الأمر والنهي تحت الطلب.

<sup>(</sup>٤٢) الهمع ١٢/١.

□ مخارج الحروف: يرى الخليل وسيبويه أن مخارج الحروف ستة عشر مخرجاً. وهي عند قطرب<sup>(٤٣)</sup> وجماعة أخرى من النحاة، أربعة عشر مخرجاً. وموضع الخلاف بينهم مخرج اللام والنون والراء فهو عند الفراء وقطرب ومن وافقها مخرج واحد. وعند الخليل ومن وافقه ثلاثة مخارج.

□ الإعراب: أجمع النحاة على أن الأسهاء لما كانت تعتورها المعاني فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافاً إليها ولم يكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني، بل كانت مشتركة جعلت حركات الإعراب فيها تُنْبِي عن هذه المعاني، فقالوا: ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْراً، فدلوا برفع زيد على أن الفعل له، وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به، وقالوا: ضُربَ زَيد، فدلوا بتغيير أول الفعل ورفع «زيد» على أن الفعل ما لم يسم فاعله وأن المفعول قد ناب منابه، وقالوا: هذا غُلامُ زَيْدٍ، فدلوا بخفض «زيد» على إضافة الغلام إليه، وكذلك سائر المعاني، جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا في كلامهم ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه. وتكون الحركات دالة على المعاني.

أما قطرب فقد عاب عليهم هذا الاعتلال وقال:

<sup>(</sup>٤٣) الهمع ٢/٨٢٢.

<sup>(</sup>٤٤) سورة آل عمران: الآية ١٥٤.

بالوجهين جميعاً (منه). ومثله: ليس زَيدُ بِجبان ولا بَخيل ولا بخيلًا. ومثل هذا كثير جداً مما اتفق إعرابه واختلف معناه، ومما اختلف إعرابه واتفق معناه.

فلو كان الإعراب إغًا دخل الكلام للفرق بين المعاني، لوجب أن يكون لكل معنى إعراب يدل عليه لا يزول إلا بزواله. وإنما أعربت العرب كلامها لأن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف، فلو جعلوا وصله بالسكون أيضاً لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل وكانوا يبطئون عند الإدراج فلها وصلوا وأمكنهم التحريك، جعلوا التحريك معاقباً للإسكان ليعتدل الكلام. ألا تراهم بنوا كلامهم على متحرك وساكن ومتحركين وساكن. ولم يجمعوا بين ساكنين في حشو الكلمة ولا في حشو بيت ولا بين أربعة أحرف متحركة لأنهم في المحتماع الساكنين يبطئون وفي كثرة الحروف المتحركة يتسعجلون وتذهب المهلة في كلامهم فجعلوا الحركة عقب الإسكان (٤٦).

□ حركات الإعراب والبناء: الجمهور على أن حركات الإعراب غير حركات البناء. وقال قطرب: هي هي والخلاف لفظي لأنه عائد إلى التسمية فقط. فالأولون يطلقون على حركات الإعراب الرفع والنصب والجر والجزم. وعلى حركات البناء الضم والفتح والكسر والوقف وقطرب ومن وافقه يطلقون أسهاء هذه على هذه على هذه على هذه.

□ إعراب الأسهاء الستة: في إعراب الأسهاء الستة مذاهب شتى، أحدها وهو مذهب سيبويه والفارسي وجمهور البصريين أنها معربة بحركات مقدرة في الحروف وأنها اتبع فيها ما قبل الآخر للآخر. والثاني وهو المشهور، وهو مذهب قطرب(١٠٠) وبعض البصريين وهشام من الكوفيين وهو أن الأحرف نفسها في

<sup>(</sup>٤٥) قرأ أبو عمرو ويعقوب (كُلُّه) بالرفع على الابتداء. والباقون بالنصب على التوكيد. (أنظر تفسير القرطبي ٢٤٢/٤).

<sup>(</sup>٤٦) الإيضاح في علل النحو، ص ٦٩ - ٧٠.

<sup>(</sup>٤٧) الهمع ٢٠/١.

<sup>(</sup>٤٨) نفسه ٢٨/١.

هذه الأسماء هي الإعراب وأنها نابت عن الحركات وأيد بأن الإعراب إنما جيء به لبيان مقتضى العامل ولا فائدة في جعل مقدر متنازع فيه دليلًا، وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة.

□ إعراب المثنى والجمع: يرى الخليل وسيبويه أن الإعراب في المثنى والجمع بحركات مقدرة في الألف والواو والياء. ويذهب قطرب(٤٩) والكوفيون إلى أن إعرابها في الحروف المذكورة.

□ الجزم بـ «كيف»: منع البصريون باتفاق الجزم بـ «كيف» فلا يجوز عندهم كيف تجلس أذهب، ولا كيف تجلس أجلس لمخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها. وقال قطرب(٥٠) والكوفيون: بل ذلك يجوز مطلقاً.

□ «مَنْ» الموصولية: الأصل في «مَنْ» وقوعها على العاقل، ولا يقع على غير العاقل إلا في مواضع حددها النحاة.

ویری قطرب<sup>(۱۰)</sup> وقوع «مَنْ» علی غیر من یعقل دون اشتراط.

□ في القلب: قال قطرب (٢٥٠): إذا كان بعد السين في نفس الكلمة «طاء» أو «قاف» أو «خاء» أو «عين»، فلك أن تقلبها صاداً.

□ فَعُل في المضاعف: قال غير واحد من اللغويين والنحاة، إن المضاعف لم يأت فيه فعل بالضم إلا في قولهم: لبب. وزاد ابن القطاع عن الخليل، ذَمُم. وزاد ابن خالويه، غَرُر وحكى ابن جني عن قطرب(٥٣) شُرُر.

□ في النسبة: قال قطرب<sup>(١٥)</sup>: هؤلاء زيدون، منسوبون إلى «زيد» بغيرياء النسبة.

<sup>(</sup>٤٩) الهمع ١/٧٤.

<sup>(</sup>٥٠) مغني اللبيب، ص ٢٢٥؛ والهمع ٨/٨٠.

<sup>(</sup>٥١) الهمع ٩١/١.

<sup>(</sup>٥٢) إعراب القرآن للنحاس ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٥٣) بغية الأمال، ص ٦٩ ــ ٧٠.

<sup>(</sup>٥٤) المحتسب ٢٢٣/٢.

|   |         |    |   | 5     |
|---|---------|----|---|-------|
| : | الأدوات | فی | _ | ثانيا |

□ الواو: قال السيرافي: أجمع النحويون واللغويون على أن الواو لا تفيد الترتيب. وقال قطرب(٥٠٠) وجماعته بإفاداتها إياه.

□ إنَّ: أجمع اللغويون والنحاة على أنَّ «إنَّ» ترد على أربعة أوجه:

الأول: أن تكون شرطية.

الثانى: أن تكون نافية.

الثالث: أن تكون مخففة من الثقيلة.

الرابع: أن تكون زائدة.

وقال قطرب (٥٦): إنها تأتي بمعنى «قد» واستشهد على ذلك بقوله تعالى (٥٨): ﴿ وَإِنْ كُنْتَ لِمَنَ لَمَنَ الذَّكْرى ﴾ ، وقوله تعالى (٥٨): ﴿ وَإِنْ كُنْتَ لِمَنَ السَّاخِرِين ﴾ .

□ ثمّ: مذهب الجمهور أن «ثمّ» حرف عطف يشرك في حكم ويفيد الترتيب بهلة فإذا قلت: قام زيد ثم عمرو. آذنت بأن الثاني قام بعد الأول بمهلة وما أوهم خلاف ذلك تأولوه.

وذهب قطرب (°°)، والفرّاء والأخفش إلى أن «ثم» بمنزلة الواو لا ترتب. واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى (°°): ﴿هُو الذَّي خَلقَكُم مِنْ نَفْسٍ وَاحدةٍ ثُمَّ جَعَل مِنهُا زَوْجَها﴾. إذ المعلوم أن هذا الجعل كان بعد الخلق.

□ التاء: الجمهور على أن «التاء» بدل من بدل وذلك أن الأصل في باب

<sup>(</sup>٥٥) المغني، ص ٣٩٢؛ والجني الداني، ص ١٥٨ ـــ ١٥٩؛ ومعاني الحروف للرماني، ص ٩٥.

<sup>(</sup>٥٦) المغنى، ص ٢٢؛ والهمع ١٢٥/١؛ والأزهية، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٥٧) سورة الأعلى: الآية ٩.

<sup>(</sup>٥٨) سورة الزمر: الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٥٩) الجني الداني، ص٤٢٧؛ والهمع ١٣١/٢.

<sup>(</sup>٦٠) سورة الأعراف: الآية ١٨٩.

القسم «الباء» لأنها من حروف التعدية التي توصل الأفعال إلى الأسماء وتلصقها بها، ثم يبدلون منها «الواو» لقرب إحداهما من الأخرى في المخرج والمعنى.

وممن ذهب إلى أن «التاء» حرف مستقل غير بدل من الواو قطرب(٦١) وغيره.

□ أَلْ: قال قطرب(٦٢): إنَّ «أَلْ» تأتي للاستفهام بمعنى «هل». وحكي عن العرب: أل جئت؟ بمعنى، هل جئت؟

 $\square$  بله: أجاز قطرب ( $^{(77)}$  والأخفش أن تكون «بله» بمعنى «كيف» فنقول: بله زيد، بالرفع.

## ثالثاً \_ في اللغة:

قال قطرب (٦٤): لا يصح في العربية أن يكون «آدم» مأخوذ من أديم الأرض لانه لو كان كذلك لكان منصرفاً لأنه يكون فاعلاً بمنزلة خاتم وطابق. ويرى، أن آدم أَفْعَل من الأدمة. ويجوز أن يكون من أدمت بين الشيئين إذا خلطت بينها فسمي آدم آدم لأنه كان ماء وطيناً خلطا جميعاً.

وقال قطرب (٢٠): فَسَقَ فلان في الدنيا فِسْقاً إَذَا اتسع فيها وهون على نفسه واتسع بركوبه ولم يضيقها عليه. وفَسَق فلان ماله إذا أهلكه وأنفقه. ويقال: إنه لفِسْق، أي خَروْج عن الحق.

وقال قطرب(٢٦٠): تقول العرب في الشيء لايفارق: هو منـك عنق الحمامة، يريد طوقها لأنه لايفارقها أبداً. وهو تعبير لم يرد في المعاجم المتداولة.

<sup>(</sup>٦١) معاني الحروف، ص ٤١؛ والهمع ٣٩/٢.

<sup>(</sup>٦٢) المغنى، ص ٥٥؛ واللسان «هلل، ٢٣٥/١٤.

<sup>(</sup>٦٣) الجني الداني، ص ٤٢٤؛ والهمع ١/٢٣٦.

<sup>(</sup>٦٤) الزاهر ١/٤٨٩.

<sup>(</sup>٦٥) اللسان «فسق» ١٨٣/١٢.

<sup>(</sup>٦٦) معجم مقاييس اللغة ١٦٢/٤.

وقال قطرب(٦٧): يقال إنه لابن أَقْوال وآبنُ قَوَّال، إذا كان ذا كلام ولسان. وإنه لذو عارضة، إذا كان مفوهاً.

وقال قطرب(٦٨) يقال: القوم في كُوفان، أي: محدقون في أمر جمعهم.

وقال قطرب(٢٩): الْمُوْذة: القطاة. وجمعها هُوْذ (بضم الهاء وسكون الواو).

وقال قطرب(٧٠): يقال للمسنِّ من الظباء: عَلْهَبْ.

وقال قطرب(٧١): يقال لموضع النار من الفتيلة: الزهلق.

وقال قطرب(٧٢): البهرزة (بضم الباء والزاي): النخلة التي تتناولها بيدك وجمعها مهازر.

وقال قطرب(٧٣): الغَضْب والغَضْبَة (بسكون الضاد): الصخرة الرقيقة.

وقال قطرب(٧٤): ألمفْد واحدته مفدة، وهو شبه الباذنجان ينبت في أصول العضة.

وقال قطرب(٥٠): إن الطبر قد تكون واحداً.

وذهب قطرب(٢٦): إلى أن فرهين وفارهين بمعنى واحد. وحكى: فره يَفره فهو فَاره. وفَره فهو فَرهُ وفَارهُ، إذا كان نشيطاً.

<sup>(</sup>٦٧) متخبر الألفاظ، ص ٤٥ ــ ٤٦.

<sup>(</sup>٦٨) الزاهر ١١٤/٢.

<sup>(</sup>٦٩) البارع، ص ١٥٧.

<sup>(</sup>۷۰) نفسه، ص ۱۸۷.

<sup>(</sup>۷۱) نفسه، ص ۱۹۲.

<sup>(</sup>۷۲) نفسه، ص ۲۱۸.

<sup>(</sup>۷۳) نفسه، ص ۲٦٤.

<sup>(</sup>۷٤) نفسه، ص ۳۵۳.

<sup>(</sup>٧٥) المحتسب ١/٢٥٧؛ واللسان (طبر) ١٨١/٦.

<sup>(</sup>٧٦) إعراب القرآن للنحاس ٤٩٦/٢، ١٥٥.

وقال قطرب(٧٧): الأصقع: طائر، وهو الصفارية.

وقال قطرب (٧٨): المرباع: الربع، والمعشار: العشر. ولم يسمع في غيرهما.

وقال قطرب (۲۹): بُراح وبراح اسم للشمس، معرفة مثل قطام. سمیت بذلك لانتشارها وبیانها.

وقال قطرب(٨٠): نَشَا يُنشو بمعنى: نشأ ينشأ.

وقال قطرب(١١): أشعرت الناقة: ألقت جنينها وعليه شعر.

وقال قطرب (<sup>۸۲)</sup>: واحد الأسباط سبط. يقال: هذا سبط وهذه سبط وهؤلاء سبط جمع. وهي الفرقة.

وقال قطرب(٨٣): الهركلة: المشى الحسن.

وقال قطرب<sup>(۱۹</sup>): إنما سمي العراق عراقاً لأنه دنا من البحر وفيه سباخ وشجر. يقال: استعرقت إبلكم إذا أتت ذلك الموضع.

وقال قطرب<sup>(٥٥)</sup>: البصرة: الأرض الغليظة التي فيها حجارة بيض تقلع أو تقطع حوافر الدواب. ويقال بصرة: للأرض التي فيها القصة. والقصة: الجص. ويقال: بصر وبصر وبصر للأرض الغليظة.

<sup>(</sup>۷۷) اللسان (صقع، ۱۰/۷۰.

<sup>(</sup>٧٨) اللسان «ربع» ٩/٧٥٤.

<sup>(</sup>٧٩) ديوان الأدب ٢/٢٧؛ واللسان «برج، ٢٣٢/٣.

<sup>(</sup>۸۰) اللسان «نشأ» ۱۹۸/۱.

<sup>(</sup>٨١) اللسان وشعر، ٧٩/٦.

<sup>(</sup>٨٢) اللسان «شبط» ١٨٢/٩.

<sup>(</sup>۸۳) اللسان «هركل» ۲۱۹/۱٤.

<sup>(</sup>٨٤) الزاهر ١١٢/٢.

<sup>(</sup>۸۰) نفسه ۱۱۳/۲.

وروي عن قطرب (<sup>۸۲</sup>): أن العابد: العالم، والعابد: الجاحد، والعابد: الأنف الغضبان.

وروى قطرب (۸۷): إن السامر قد يكون واحداً وجماعة.

وقال قطرب (۸۸): یکون «یئس» بمعنی «علم» واحتج بقوله تعالی (۸۹): «أَفلم يَيْأُس الذين آمنُوا أن لو يَشاء اللهُ لَهدى الناسَ جميعاً».

وحكى قطرب (٩٠٠): أَكْذَبتُ الرجل: دللت على كذبه.

وقال قطرب (٩١): حكي لنا أن «الحلّزة» ضرب من النبات. قال: ولم يسمع فيه غير ذلك.

وقال قطرب(٩٢): القِطْر: الصفر والنحاس. وهو أيضاً: الفِلزّ.

وقال قطرب(٩٣): الردن: الغرس الذي يخرج مع الولد من بطن أمه.

وقال قطرب(٩٤): مضى بصع (بالصاد) من الليل: أي شيء منه.

وقال قطرب(٩٠): بَلَح الماء: قل. وبَلَحْت الركية.

وروى قطرب (٩٦) في معنى اللات: كان رجل بسوق عكاظ يلت السويق

<sup>(</sup>٨٦) المحتسب ٢/٨٥٨.

<sup>(</sup>۸۷) نفسه ۲/۲۹.

<sup>(</sup>٨٨) شرح القصائد السبع، ص ٥٦٦ ـ ٥٦٧.

<sup>(</sup>٨٩) سورة الرعد: الآية ٣١.

<sup>(</sup>٩٠) الكشف عن وجوه القراءات ٢/٤٣٠.

<sup>(</sup>٩١) شرح القصائد السبع، ص ٤٣٢.

<sup>(</sup>٩٢) المحتسب ١/٣٦٦.

<sup>(</sup>٩٣) معجم مقاييس اللغة ٢/٥٠٦.

<sup>(</sup>٩٤) نفسه ٧/٢٥٢.

<sup>(</sup>٩٥) نفسه ٢٩٧/١.

<sup>(97)</sup> المحتسب ٢/٤٩٢.

والسمن عند صخرة، فإذا باع السويق والسمن صب على الصخرة. ثم يلت فلم مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاماً لذلك الرجل الذي كان يلت السويق.

### رابعاً \_ في اللهجات:

حكى قطرب (٩٧٠) تنوين «أولاء» لغة، وقال ابن مالك: وتسمية هذا تنويناً مجاز لأنه غير مناسب لواحد من أقسام التنوين.

وروى قطرب (٩٨) «لِيْلا» في «لئلاً» بكسر اللام وسكون الياء وقال: حذف همزة «أن» وأبدل النون ياء.

وقال قطرب(٩٩٠): بنو يربوع يزيدون على ياء الإضافة ياء.

وفي الوقف على المنصوب بلا ألف، حكى قطرب(١٠٠) وأكثر الكوفيين: رأيت فَرْح ولم يحك سيبويه هذه اللغة.

وعن قطرب(١٠١): ثتن اللحم، لغة في ثنت على القلب.

وقـال قطرب(١٠٢): الغشاش: العجلة. يقال: لقيتـه على غِشـاش وغَشاش: أي على عجلة، لغة كنانية.

وحكى قطرب(١٠٣): في الأمر من قتيل: إقتل بكسر الهمزة.

وحكى قطرب(١٠٤): في ضرب زيد، ضِرب بالكسر.

<sup>(</sup>٩٧) الهمع ١/٥٧.

<sup>(</sup>٩٨) المحتسب ٢/٣١٣.

<sup>(</sup>٩٩) الكشف عن وجوه القراءات ٢٦/٢.

<sup>(</sup>۱۰۰) الخصائص ۲/۹۷.

<sup>(</sup>١٠١) ديوان الأدب ٢٥٣/٢.

<sup>(</sup>۱۰۲) اللسان وغشش، ۲۱٤/۸

<sup>(</sup>١٠٣) اللسان «قتل» ١٤/١٤.

<sup>(</sup>١٠٤) إعراب القرآن للنحاس ١٤٨/٢.

وروى قطرب (۱۰۰): نعم الرجل زيد بإشباع كسرة العين وإنشاء ياء بعدها.

وروى قطرب(١٠٦): بوع متاعة، وخور له، واختور عليه، أي: اختير. وروى قطرب(١٠٧): أن لغة عقيل أن يقولوا في أعطيتك: أعطاتك.

وروی قطرب(۱۰۸): عافاکم ِ الله بکسر المیم.

وروى قطرب(١٠٩): الرَجِل (بفتح الراء وكسر الجيم) الرجال.

وروى قطرب(١١٠): قمَ الليل (بفتح الميم) وبعَ الثوب (بفتح العين).

وحكى قطرب(١١١): مؤسى (بالهمز) في موسى.

#### خامساً \_ في العروض:

□ القافية: قال الأخفش: القافية هي الكلمة الأخيرة من بيت الشعر. وقال الخليل: القافية مجموع الحروف التي تبدأ من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن.

وقال قطرب(۱۱۲): القافية حرف الروي وأدخلت الهاء عليه كما أدخلت على علّامة ونسّابه، ولأن القائل يقول: قافية هذه القصيدة دال أو ميم.

لإكفاء والإقواء: الذي عليه جِمهور العروضيين أنَّ الإقواء اختلاف الإعراب

<sup>(</sup>١٠٥) المحتسب ١/٧٥٧.

<sup>(</sup>١٠٦) نفسه ١/٢٤٦.

<sup>(</sup>۱۰۷) نفسه ۱/۳۱۰.

<sup>(</sup>۱۰۸) نفسه ۲/۲۱.

<sup>(</sup>۱۰۹) نفسه ۲۱/۲.

<sup>(</sup>۱۱۰) نفسه ۱٤٣/۲.

<sup>(</sup>۱۱۱) نفسه ۲/۱٤۷.

<sup>(</sup>١١٢) القوافي، ص ٤٣، ٥٩.

مثل أن يأتي الشاعر بالضم مع الكسر أو بالكسر مع الضم ولا يكادون يأتون إقواء بالنصب. فإذا وجد هذا فالأجدر تسكينه.

أما الإكفاء، فهو اختلاف الروي. ومن العرب من يجعله: الفساد في آخر البيت من غير أن يحده بشيء.

ويذهب قطرب(۱۱۳) إلى أن الإكفاء تغير الحركات. وإلى أن الإقواء تغير حرف الروى.

□ **الأبتر والمقطوع**: سمى قطرب<sup>(١١٤)</sup> البيت الرابع من المديد وهو قـول الشاعر:

إنَّ مَا اللَّالفَاءُ يَاقَوْتَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ

سماه الأبتر. وعُلِّط في ذلك لأن الأبتر في المتقارب. أمَّا هذا الذي سماه الأبتر فإنما هو المقطوع.

<sup>(</sup>١١٣) القوافي، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>١١٤) اللسان دبتر، ٥٩/٥.



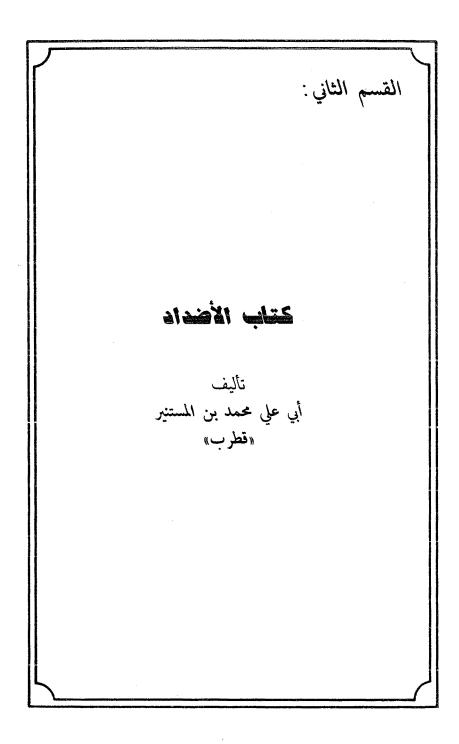

#### □ أهمية الكتاب:

ترجع أهمية هذا الكتاب إلى كونه أول مصنف في تاريخ العربية يعالج هذه الظاهرة اللغوية ويجمع قدراً صالحاً من الألفاظ الدالة عليها. وليس يعني هذا أن قطرباً أول من تنبه إلى وجود الشيء وضده في كلام العرب، فقد سبقه إلى هذه الملاحظة والحديث عنها علماء كثيرون كان من بينهم أبو عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب وسيبويه وغيرهم من أئمة الكلام وأساطين اللغة ولكنهم لم يفردوا لها مصنفات خاصة بها.

وكغيرها من الظواهر اللغوية، فقد أَثارتْ ظاهرة التضاد في اللغة خلافاً حاداً بين علماء العربية فقال بها بعضهم وأنكرها آخرون. وقد كان على رأس هؤلاء ابن درستويه الذي لم يعترف بوجود هذه الأضداد في اللغة. وصنف كتاباً في إبطالها.

وقد انسحب هذا الخلاف حول الأضداد حتى انتهى إلى أيامنا هذه فوجدنا من الباحثين المحدثين من ينكر أشد الإنكار وجود الأضداد في العربية وينبري للدفاع عن رأيه بصلابة وعنف ما بعدهما، فهذا عبد الفتاح بدوي كاتب مادة «أضداد» في دائرة المعارف الإسلامية يقول: وإننا لنتحدى الذين يزعمون أن في اللغة أضداداً نباهلهم بجميع كلمات اللغة العربية أن يأتونا

بلفظ واحد له معنيان متقابلان بوضع واحد. فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا، فليس في اللغة تضاد».

وأياً كان موقف العلماء من هذه الظاهرة اللغوية، فقد توالت المصنفات في الأضداد منذ بداية القرن الثالث الهجري فجمع مصنفوها من هذه الألفاظ الشيء الكثير وتعدوها إلى التضاد في الجمل والعبارات وبعض آيات الذكر الحكيم.

وليس كتاب قطرب هذا أوفى كتب الأضداد وأكثرها جمعاً للألفاظ المتضادة، ولكنه رائد هذه الكتب جميعها ومصدرها الأول الذي اعتمدت عليه واستفادت منه. فاسم قطرب والرواية عنه والنقل من كتابه هذا يتردد بكثرة في المصنفات التي جاءت تالية له، مثل كتاب الأصمعي (ت ٢١٣هـ)؛ والتوزي (ت ٢٣٣هـ)؛ وابن السكيت (٢٤٤هـ)؛ وأبي حاتم السجستاني (ت ٢٤٨هـ)؛ وابن اللهان وابن الأنباري (ت ٣٢٨هـ)؛ وأبي الطيب اللغوي (ت ٣٥١هـ)؛ وابن الدهان (ت ٢٥٩هـ)؛ وغيرهم.

وقد التزم كثير من هؤلاء المصنفين بالأمانة العلمية المطلوبة في النقل عن كتاب الرجل، فلم يضبطوه حقه ولم ينكروا عليه فضل تقدمه فذكروه باسمه الكامل تارة وبلقبه المشهور تارات أخرى.

وقد جمع كتاب قطرب هذا (۲۲۰) لفظة من الألفاظ المتضادة تقريباً، وهو يثبت معنى التضاد في اللفظة الواحدة بما يدعمه من آيات القرآن الكريم وشعر العرب الفصحاء حتى بلغ مجموع ما استشهد به من آيات قرآنية (٥٥) آية، وبلغ مجموع ما استشهد به من الشواهد الشعرية (١٩٧) شاهداً. وهو في استشهاده، حريص على ذكر اسم صاحب الشاهد الشعري حتى يدفع عن نفسه تهمة الاستشهاد بشعر لا يعرف قائله فلا يجوز الاحتجاج به إلا ما كان من بعض الشواهد المجهولة القائل والتي ساقها على سبيل الاستئناس ودعم الرأي.

ومهما قيل، فحسب الرجل أنه ما زال يشغل بال الباحثين والدارسين حتى

اليوم وحسب كتابه ميزة الريادة لما وضع في العربية من المصنفات في بابه وأن ما ذكره اللاحقون في مصنفاتهم لم يزد كثيراً عما ذكره.

#### □ توثيق نسبة الكتاب:

لا شك أن قطرباً قد وضع مصنفاً في الأضداد، فقد أجمع الذين ترجموا له على ذكر هذا المصنف والإشارة إلى ريادته لهذا النمط من التأليف ثم توالت مصنفات الأضداد بعد ذلك فاتكأت عليه واستفادت منه، مشيدة بأهميته ومعرفته بفضل السبق له، فقد ذكر الكتاب في كل من: الفهرست، ص ٥٨؛ وكشف الظنون، ص ١١٥؛ ومفتاح السعادة ١١٤٤/١؛ وطبقات المفسرين وكشف الظنون، ص ١٠٥؛ ومفتاح السعادة ١٠٤٤/١؛ وطبقات المفسرين ٢/٥٥٠؛ والوافي بالوفيات ٥/٩١؛ وروضات الجنات ٧/٥٥٠؛ وإنباه الرواة ٣/٠٢؛ ومعجم الأدباء ٧/٦٠؛ وإشارة التعيين، ص ١٠٣؛ وبغية الوعاة ١/٣٠؛ ووفيات الأعيان ٤/١٠٤؛ وشذرات الذهب ٢/٥١؛ وهدية العارفين ٢/٤؛ والبلغة، ص ٧٤٧؛ ومرآة الجنان ٢/١٣؛ وعيون التواريخ حوادث ٢٠٦،

ولكن السؤال، هل هذا الذي بين أيدينا اليوم هوكتاب الأضداد كما وضعه قطرب وتركه من بعده؟

ثمة بعض الملاحظات على هذا الكتاب تدفع إلى الاعتقاد بأن هذا الذي بين أيدينا ليس خالصاً لقطرب، ولكنه توليف جمع إلى آراء قطرب شروحاً وتعليقات لرجل آخر، ثم اختلط المتن الأصلي بالشروح والتعليقات حتى أصبح من غير الميسور الفصل بينها. فالذي يلاحظه قارىء الكتاب:

١ - تتردد جملة «قال أبو محمد» كثيراً في متن الكتاب، وليست هذه كنية قطرب، وإنما هي - في اعتقادنا - كنية الشيخ الذي كان يقوم بتدريس كتاب قطرب لطلابه. وما «الأضداد» هذا إلا كتاب قطرب وقد تناثرت فيه تعليقات الشيخ أبي محمد المذكور وشروحه.

٢ \_ جاء في مقدمة الكتاب على لسان قطرب: . . . والوجه الثالث أن يتفق

اللفظ ويختلف المعنى فيكون اللفظ الواحد على معنيين فصاعداً وذلك مثل الأمة يريد الدين، وقول الله: ﴿إِن إِبراهيم كان أمة قانتاً لله ﴾ منه. قال أبو محمد: الأمة، الرجل وحده يؤتم به والأمة، القامة قامة الرجل. والأمة، من الأمم ومنه التخوف من الخوف. . . الخ. وواضح أن هذا التعليق ليس من كلام قطرب، وإنما هو كلام الشيخ المذكور.

- ٣ جاء في مادة «أضب» من هذا الكتاب ما صورته: «ومنه أضب القوم إضباباً إذا تكلموا وصاحوا وصاح بعضهم إلى بعض. وقالوا: أضبا الرجل على شيء إضباء فهو مضبىء. ويغلب على قطرب أنه أضب عليه...» فهذا قول صريح يؤكد أن التلميذ الذي درس على الشيخ أبي محمد كتاب الأضداد لقطرب واستملاه منه لم يكن يترك كلمة لقطرب أو لشيخه هذا إلا دونها في دفتره حتى اختلط المتن الأصلي للكتاب بتعليقات شيخه.
- إلى المادة المنقولة عن كتاب قطرب في بعض كتب الأضداد التي اعتمدت عليه مثل أضداد ابن الأنباري وأضداد أبي الطيب اللغوي لا تتطابق مع نظائرها في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، مما يؤكد أن ما وصل إلينا هو تلخيص لكتاب قطرب أو دروس منه.

والذي أعتقده، أن ما تركه قطرب في الأضداد إن هو إلا رسالة صغيرة أو وريقات جمع فيها ما وقف عليه من هذه الألفاظ، ولكنها اشتهرت بين الناس بكل ما لهذه الكلمة من دلالة.

#### □ لماذا أعدنا تحقيق الكتاب:

قام المستشرق الألماني هانز كوفلر (Hans Kofler) بتحقيق هذا الكتاب ونشره لأول مرة في العدد الثالث من المجلد الخامس لسنة ١٩٣١، من مجلة إسلاميكا الألمانية (ISLAMICA) عن نسخة فريدة مملوكة لإحدى المكتبات في المانيا الغربية. ومنذ ذلك التاريخ، لم يعى واحد من الباحثين \_ في حدود

علمي ــ بهذا الكتاب، على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على نشره، وصعوبة الحصول على نسخ منه.

وعندما فكرنا في تحقيق الكتاب والتقديم له، قمنا باستحضار مصورتين للكتاب، إحداهما للمخطوطة التي نشر عنها. والثانية للكتاب المنشور نفسه. فدرسناهما وقابلنا بينهما فتبين لنا أن الرجل قد بذل جهداً حميداً في تحقيق الكتاب وخدمته ولكن تحقيقه مع هذا لم يخل من المآخذ، وظلت في الكتاب أمور تجمعها الملاحظات التالية:

- ١ \_ صعوبة حصول الباحثين على هذا الكتاب لبعد العهد بنشرته الأولى.
- ٢ ــ كثرة ما لم يستطع المحقق الألماني قراءته في الكتاب لعدم وضوح كلماته
   وانظماس معالمها.
- ٣ افتقار التحقيق لكثير من الأسس المتعارف عليها في تحقيق النصوص التراثية مثل نسبة الشواهد المجهولة القائل والتعريف بالاعلام الواردة في المتن وتخريج الأحاديث والأقوال وغير ذلك من الأمور التي تزيد \_ في اعتقادنا \_ من توضيح النص المراد تحقيقه وتكشف عن كثير من جوانبه الغامضة.
- ٤ القلاقة الواضحة والاضطراب الظاهر في كثير من جمل النص وتراكيبه، وهو ما لم يستطع المحقق تبينه أو تقويمه. كما لم ينتبه المحقق إلى بعض الشواهد الشعرية التي جاءت على هيئة النثر فأثبتها كما جاءت عليه.

لهذا كله، فقد رأينا أن تحقيق هذا الأثر النفيس ونشره للمرة الثانية مع التقديم له والتعريف بصاحبه أمر مقبول، وجهد ذو نفع.

# □ منهج تحقيق الكتاب:

لما كان الهدف من تحقيق النصوص التراثية هو إخراجها إلى القارىء المعاصر بصورة مطابقة أو كالمطابقة لما تركها عليه المؤلف، فقد عملت في سبيل

هذا مراعياً ما يضمن الوصول بالنص إلى وضعه الأول مع شرح وتوضيح ما وجدته بحاجة إلى هذا فقمت بما يلى:

- ١ ضبطت بالشكل التام ألفاظ الأضداد في الكتاب وشواهده من الآيات القرآنية والأبيات الشعرية.
- ٧ \_ ترجمت باختصار لمن وردت أسماؤهم في متن الكتاب من غير الشعراء.
- ٣ ـ خرّجت شواهد النص من الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية فيها. أما الشواهد الشعرية فقد ذكرت مواطنها في كتب الأضداد أولاً ثم ذكرت بعض مصادرها الأخرى وعلى رأسها دواوين الشعراء.
- ٤ \_ أكملت النقص الذي جاء في الكتاب بالرجوع إلى كتب الأضداد التي اتكأت على كتاب قطرب واستفادت منه مع الإشارة إلى مواطن الأخذ والاستفادة كلما وجدت ذلك واجباً.
- أبقيت على ما جاء في النص موافقاً في شكله وبنائه للغة بعض القبائل
   العربية مع الإشارة إلى هذه اللغات في الحاشية.
- ٦ صححت بعض الألفاظ المخالفة لقواعد النحو، وأعدت بناء بعض التراكيب القلقة فيه مع الإشارة إلى كل هذا في هوامش النص.

#### وصف مخطوطة الكتاب:

اعتمدت في تحقيق كتاب الأضداد لقطرب على نسخة وحيدة هي التي أشار إليها بروكلمان في كتابه (١٤٠/٢) لأني لم أجد غيرها مع طول البحث والتحري. وهذه المخطوطة من مقتنيات مكتبة برلين في ألمانيا الغربية وتحمل الرقم (٧٠٩١) وهي في إثنتين وعشرين صفحة من الحجم المتوسط، في كل صفحة منها واحد وعشرون سطراً وفي كل سطر عشر كلمات على التقريب.

وقد كتبت المخطوطة بخط النسخ العادي، وألفاظها معجمة الحروف مضبوطة بالشكل إلا فيها ندر. وهي بخط مالكها عبد الواحد بن أحمد الفقي (؟) فرغ من نسخها في سلخ شوال سنة تسع وخمسماية دون أن يذكر اسم المكان الذي نسخها فيه.

وقد تأثرت المخطوطة مع الزمن بالرطوبة والبلل، فتأذت معظم الأسطر الأولى في صفحات كثيرة منها بحيث لم تعد قراءتها ممكنة. وقد أعانني على قراءة هذه الأسطر وإكمال النقص الحاصل، ما نقله بعض اللغويين في مصنفاتهم وأخص منهم ابن الأنباري وأبا الطيب اللغوي فقد ضمنا كتابيها عن الأضداد مادة غزيرة من كتاب قطرب ونقلا عنه الكثير.

والمخطوطة \_ على أية حال \_ كاملة فيها نعتقد لا يظهر فيها نقص إلا ما أشرنا إليه، فصفحاتها متصلة لحرص الناسخ على تذييل كل صفحة منها بالكلمة التي تبدأ بها الصفحة التالية لها.

وفيها يلي صور لبعض صفحاتها.

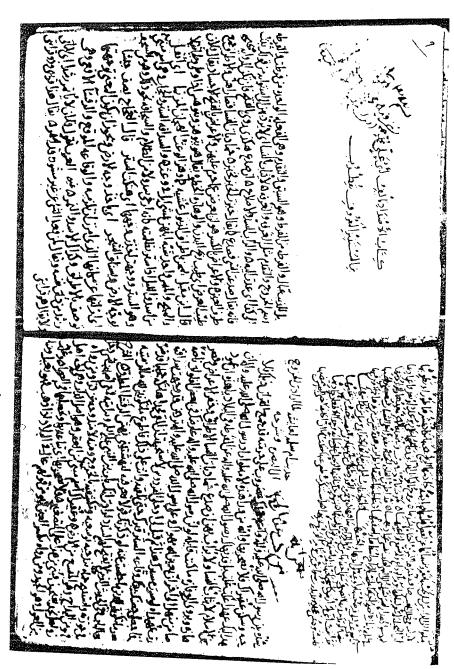





#### بسم الله الرحمن الرحيم

قال أبو علي قطرب بن المستنير:

الكلام في ألفاظه بلغة العرب على ثلاثة أوجه:

□ فوجه منها: وهو الأعم الأكثر، اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين وذلك للحاجة منهم إلى ذلك، وذلك قولك: الرجل والمرأة، واليوم والليلة، وقام وقعد، وجاء وذهب. اختلف اللفظان لاختلاف المعنيين. وهذا لا سبيل إلى جمعه وحصره، لأن أكثر الكلام عليه.

□ والوجه الثاني: اختلاف اللفظين والمعنى متفق واحد وذلك مثل: عَيْر وحمار، وذئب وسِيْد وسَمْسَم وثعلب وأتى وجاء وجلس وقعد. اللفظان مختلفان والمعنى واحد، وكأنهم إنما أرادوا باختلاف اللفظين \_وإن كان واحد مجزياً \_ أن يوسّعوا في كلامهم وألفاظهم، كما زاحفوا(١) في أشعارهم ليتوسعوا في أبنيتها ولا يلزموا أمراً واحداً.

الزحاف: تغيير يلحق بثواني أسماء الأجزاء للبيت الشعري في الحشو وغيره، بحيث إنه إذا دخل الزحاف في بيت من أبيات القصيدة فلا يجب التزامه فيما يأتي من بعده من الأبيات.
 (أنظر: ميزان الذهب، ص ٩، وما بعدها).

□ والوجه الثالث: أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى فيكون اللفظ الواحد على معنيين فصاعداً، وذلك مثل: «الأُمَّة» يريد الدين. وقول الله(٢): ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً ﴾ منه. قال أبو محمد(٣): الأُمَّة: الرجل وحده يُّؤتمُ به. والأُمَّة: القامة، قامةُ الرجل. والأُمَّةُ من الأُمَمْ ومنه التخوف من الخوف، والتخوف: التنقص. ومنه، غَسَقَ الليل غَسَقاً وغُسوقاً، قال: أي أظلم. وغسق جِلْد الرجل، وهو ما كان من قَذَرٍ أو دَرَن. ومن هذا اللفظ الواحد الذي يجيء على معنيين فصاعداً ما يكون متضاداً في الشيء وضده. وسنأتي عليه كله(٤) إن شاء الله، وإنما خصصناه بالإخبار عنه لقلّته في كلامهم ولطرافته.

\* \* \*

(1)

فمن الأضداد، «عسى»، تكون يقيناً مرة وشكاً أخرى. قال الله جل ثناؤه (٥٠): ﴿عَسَى رَبِّكُم أَنْ يَرْحَمكُم ﴾. وعسى في القرآن، واجبة. قال ابن عباس (٢٠): هي واجبة من الله.

وقد نقل ابن الأنباري قول قطرب هذا بتصرف يسير فقال: «وقال قطرب: إنما أوقعت العرب اللفظتين على المعنى الواحد ليدلوا على اتساعهم في كلامهم كما زاحفوا في أجزاء الشعر ليدلوا على أن الكلام واسع تقندهم وأن مذاهبهم لا تضيق عليهم عند الخطاب والإطالة والإطناب». (أنظر: أضداد ابن الأنباري، ص ٨).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الآية ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) ليست هذه كنية قطرب. (أنظر: التعريف بالرجل).

<sup>(</sup>٤) لم يأت قطرب بكل الألفاظ المتضادة كها وعد بدليل ما استدركه عليه ابن الأنباري وأبو الطيب اللغوي وغيرهما.

 <sup>(</sup>٥) سورة الإسراء: الآية ٨.

<sup>(</sup>٦) هو أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن عم الرسول الكريم وأحد صحابته المشهورين. ولد بمكة، سنة ٣ ق. هـ. ونشأ في بدء عصر النبوّة فلازم الرسول، وروى عنه الأحاديث الصحيحة. توفي في الطائف سنة ٨٦هـ. (أنظر: الإصابة، الترجمة رقم ٤٧٨١).

وقال ابن مقبل<sup>(۷)</sup>: ظَنّي بِهمْ كعَسَى وَهُمْ بِتَنُوْفَةٍ يَـتَنازَعُون جَـوائِـزَ الْأَمْـثَـالِ

**(Y)** 

قوله: ظني بهم (١٠/ب) أي: يقيني بهم، فذلك ضد أيضاً، يكون «الظّنُ» شكاً أو يقيناً. قال أبو محمد، وقال الأصمعي (^): «وعَسَى» في بيت ابن مقبل ليست واجبة. وقال أبو عبيدة (١٠): هي واجبة. وقال جل ثناؤه (١٠): ﴿ طَننْتُ أَنّي اللّٰينَ يَظُنُونَ أَنّهم مُلاقُوا رَبهِم ﴾. وقال في آية أخرى (١١): ﴿ طَننْتُ أَنّي ملاقِ حِسَابِيه ﴾ فهذا يقين. ولو كان ذلك شكاً، لم يَجُزْ في ذلك المعنى، وكان كُفْراً. ولكنه يقين. وقال دريد بن الصمّة (١٢):

فسطنسوا باللهي فسارس مُعَلبّب سلفارسي المُسَرّد

<sup>(</sup>۷) ديوان ابن مقبل، ص ٢٦١؛ وأضداد الأصمعي، ص ٣٥؛ وأضداد ابن السكيت، ص ١٨٨؛ وأضداد السجستاني، ص ٩٥؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٣٣؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٤٦٨.

<sup>(</sup>٨) هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي، الراوية المشهور وأحد أثمة العلم باللغة وغريبها والشعر وروايته. ولد في البصرة سنة ١٢٣هـ، وتوفي فيها سنة ٢١٣هـ. (أنظر في ترجمته: نزهة الألباء ص ١١٢ – ١٠٤ ؛ وإناه الرواة ١٩٧/٢ – ٢٠٥).

<sup>(</sup>٩) هو أبو عبيدة معمر بن المثني التيمي، كان عالماً باللغة وأخبار العرب وأنسابهم. وقد قيل بان أصله من يهود الجزيرة العربية، ولد سنة ١١٠هـ. وتوفي في البصرة سنة ٢١٠هـ. (أنظر في ترجمته: نزهة الألباء، ص ١٠٤هـ ؛ ١٢٩؛ وإنباه الرواة ٣٧٦/٣ ـ ٢٧٦).

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة: الآية ٤٦.

<sup>(</sup>١١) سورة الحاقة: الآية ٢٠.

<sup>(</sup>۱۲) ديوان دريد بن الصمّة، ص ٤٧ وروايته فيه: علانية ظنوا بألفي مدجج. والشاهد في: أضداد التوزى، ص ١٤.

وقال أبو محمد: أنشدنا أبو عبيدة: فَقَلْتُ لَهِم ظُنُـوا بِأَلْفَي مُـدَجَّجٍ سَـرَاتُهُم في الفَـارِسي المُـسَـرَّدِ

أي: تَيَقَّنُوا. وقال عمرة بن طارق الحنظلي (١٣): (الطويل)

بــأن تغتــزوا قَــوْمِي وَأَقْعــد فِيْكُمُ وأَجْعـلُ مِنّي الظَّنَّ غَيْبِــاً مُرَجَّمــا

يريد اليقين، ولو كان شكاً، لكان المعنى ضعيفاً لأن الظن إذا كان شكاً كان غَيْباً مرجماً وإنما يريد، وأجعل يقيني غيباً مرجماً، أي: لا أفعل، وهو قول ابن عباس، قال: «الذّينَ يَظُنُّونَ أَنَّهم مُلْاقُوا رَبَّهم»، أي: الذين يَعْلَمُون.

قال عدي بن زيد (١٤): أَرْفَعُ ظَنِّي إلى المَليكِ ومَنْ يَلْجأ إليه لا يَنَلْه الصَّرُّ

كأنه يريد يقينه وإيمانه عنده. قال أبو دؤاد (١٥٠): (الخفيف)

رُبَّ هَـمَ فَـرَّجْتُه بِعَـزيـم وغُـيـوبٍ كَشَـفْـتُـهـا بِـظُنـونِ

<sup>(</sup>١٣) الشاهد في أضداد أبي الطيب، ص ٤٦٩ برواية: بأن تعتروا قومي. واسم الشاعر عنده: عمر بن طارق.

<sup>(</sup>١٤) الشاهد في أضداد ابن الأنباري، ص ١٤؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٤٧٠. وقد التبس الشاهد على «كوفلر» فأثبته في نشرته كأنه من النثر.

<sup>(</sup>١٥) ديوان أبي دؤاد الايادي، ص ٣٤٦. وقد ورد الشاهد في أضداد ابن الأنباري، ص ١٥ من غير نسبة. كما جاء في أضداد أبي الطيب اللغوي، ص ٤٧٠ منسوباً إلى أبي ذؤيب الهذلي ولم أجده في ديوان الهذلين ولا في تمامه.

كأنه يريد كشفتها بيقين، وإلا ضعف المعنى. قال أوس(١٦٠): (الطويل) فَارْسَله مُسْتَيهَ قَلَ الطَّنِّ أَنَّهُ مُسْتَيهِ مَائِفُ مُا بَيْنِ الشَّراسِيف جَائِفُ مُخَالطُ مَا بَيْنِ الشَّراسِيف جَائِفُ

وكأن المعنى، مُسْتَيْقن العِلْمِ. لأن الظن الذي هوشك لا يكون يقيناً. قال أبو محمد: قرأت على الأصمعي بيت أبي دؤاد فقال: هو لخلف الأحمر(١٧٠).

#### (٣)

ومن الأضداد أيضاً، السَّامِدُ. والسَّامِدُ بلغة طيّ : الحزين. وبلغة أهل اليمن (11/أ) اللاهي. والسَّامِدُ: اللاعب. وهذا ضد الحزين. وقالوا أيضاً: السَّامِدُ، المُطْرق. وقالوا: سَمَد الرجل يَسْمُد سُموداً، إذا لَعِب. وقال: المَسْمود، المَعْمِيّ عليه. وقال الله وقال: المَسْمود، المَعْمِيّ عليه. وقال الله جل ثناؤه (١٠٠): ﴿وأَنّهم سَامِدُون﴾. قال ابن عباس: أي: لاهون على اللغة اليمانية التي ذكرناها. وقال الكلبي: سَامِدُون مُعْتَمُّون على لغة طيمىء. سمعنا من ينشد (١٩٠):

<sup>(</sup>١٦) ديوان أوس بن حجر، ص ٧٧؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١٥؛ وأضداد أبي الطيب اللغوى، ص ٤٧٠.

<sup>(</sup>١٧) هو أبو محرز خلف بن حَيَّان البصري. كان عالماً بالنحو والشعر حافظاً للغة والغريب. أحذ علومه عن أثمة علماء عصره كيونس بن حبيب وأبي عمرو بن العلاء. توفي خلف في البصرة في حدود سنة ١٨٠هـ. (أنظر في ترجمته: نزهة الألباء، ص ٥٨ ــ ٥٩؛ وإنباه الرواة ١٨٥١هـ. (٣٤٨/١).

<sup>(</sup>١٨) سورة النجم: الآية ٦١.

<sup>(</sup>١٩) الشاهد لهذيلة (هزيلة) بنت بكر في جهرة اللغة ٢٥٣/٢؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٤٤؛ والتكملة والذيل ٢٥٣/٢؛ والتاج «سمد». وهو لقيل وافد عاد في أضداد أبي الطيب اللغوي، ص ٣٧١، وهو من غير نسبة لأحد في أضداد السجستاني، ص ١١٤٤؛ ومقاييس اللغة ١٠٤٣؛ واللسان «سمد» ٢٠٠٤.

قِيْل قُمْ فَأَنْظُر إِلَيها ثُمْ دَعْ عَنك السَّمُودَا ثُمْ دَعْ عَنك السَّمُودَا وقال رؤبة (٢٠):

ما زالَ إِسْادُ المَطايَا سَمْدَا تَسْتَلِبُ السَّيرَ استِلاباً مَسْدَا

وقال أبو زبيد (۲۱):

وتَخَالُ العَزيفَ فِيْها غِنَاءً

لِنَدَامى من شاربِ مَسْمُودِ

وقال ذو الرمة(٢٢):

يُصْبِحْن بَعْد الطَّلَقِ التَّجْريدِ وبَعْدَ سَمْدِ الفَرَبِ المَسْمُدودِ

قال أبو محمد: المَسْمُودُ في بيت ذي الرمة: الشديد. يقال: امرأة مَسْمودٌ، أي: شديدة الخَلْق، كما قال رؤبة (٢٣٠): (الرجز)

خَمْساً كَحَبْلِ العَشرِ المُنْحَتِ يصف سيراً، أي: منحدراً شديداً.

<sup>(</sup>٢٠) ديوان رؤبة بن العجاج، ص ٤٢؛ وأضداد السجستاني، ص ١٤٣؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٤٤؛ وأضداد أبي الطيب اللغوي ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢١) الشاهد في أضداد السجستاني، ص ١٤٤؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٤٤؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٣٧٠؛ وأمالي اليزيدي، ص ٢١؛ وجهرة أشعار العرب، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٢٣) ديوان ذي الرمة، ص ١٦١، والرواية فيه: وبعد شد القرب. وهما أيضاً في أضداد ابن الأنباري، ص ٤٤. والثاني منها في أضداد السجستاني، ص ١٤٤. والشطران في أضداد أبي الطيب، ص ٣٧٠ لرؤية بن العجاج ولم أجدهما في ديوانه المطبوع.

<sup>(</sup>٢٣) ديوان رؤبة بن العجاج، ص ٢٤ وروايته فيه: خمس (بالرفع).

ومن الأضداد أيضاً، أمر «جَلل» هَيّن، وأمر «جَلل»، شديد. قال امرؤ القيس (۲٤):

لِفَتْلِ بَني أَسَدٍ رَبَّهُمْ أَلَا كُلُ شَيءٍ سِوَاهُ جَلَلْ

وقال الآخر(٢٥):

رَسْمِ دَارٍ وَقَفْتُ فِي طَلَلهُ

كِـدْتُ أَقْضِي الغَـدَاةَ مِنْ جَلَلِهُ

وقال لبيد (٢٦):

وأَرَى أَرْبَد قَد فَارقينِي وَمِن آلأرزاءِ رُزءٌ ذُو جَلَلْ

غير عظيم، وقال: يجوز أن يكون، غير هين وغير شديد. قال أبو محمد: قال الأصمعي: من جَلَلِه، من عِظَمِه في عيني، أي: في نفسي.

<sup>(</sup>٣٤) ديوان امرىء القيس، ص ٢٦١؛ وأضداد الأصمعي، ص ٩؛ وأضداد أبي البطيب، ص ١٤٨. وهو في أضداد ابن الأنباري، ص ٩٠ من غير نسبة لأحد.

<sup>(</sup>۲۰) الشاهد لجميل بثينة في ديوانه، ص ۱۸۸؛ وأضداد الأصمعي، ص ۱۰؛ وأضداد التوزي، ص ۱۲۵؛ وأضداد السجستاني، ص ۸٤؛ وأضداد ابن السكيت، ص ۱۲۸؛ وأضداد أبي الطيب، ص ۱٤٥. وهو في أضداد ابن الأنباري، ص ۹۱ من غير نسبة.

<sup>(</sup>٢٦) ديوان لبيد بن ربيعة، ص ١٩٧؛ وأضداد السجستاني، ص ٨٤؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١٩٨؛ وأضداد أبي الطيب، ص ١٤٧، وهو في أضداد التوزي، ص ١٦٥ من غير نسبة لأحد وروايته هناك: ومن الرزء عظيم وجلل. وقد روى أبو الطيب عجز الشاهد كالتالي: ومن الرزء رديء غير جلل. وهما روايتان أصح من رواية قطرب لها لأنها تخدمان المعنى المطلوب.

وقالوا: مِن جَلَلِهُ، مِن الجِلَّة. وقال الحارث بن هشام المخزومي (٢٧): (الرمل) قُـلْتُ لِـلرَّنَـةِ لَـمَـا أَقْبَـلَتْ كُـلُ شَيءٍ مَـا خَـلا عَمْـراً جَلَلْ كُـلُ شَيءٍ مَـا خَـلا عَمْـراً جَلَلْ

وقال الآخر(٢٨):

فَلَئِنْ عَفَوْتُ لأَعْفُونْ جَللًا

وَلَئِنْ سَطُوْتُ لأُوهِنَنْ عَظْمِي

فقال: جُلَلْ (بالضم)، يريد العظيم، كأنه جمع أمر جليل. وجُلَلْ: مثل ذَليلٍ وذُللْ. وسَريرٍ وسُرَرْ. وقال الأغلب(٢٩): (الرجز)

كُلُّ مَنْ فَاتَ سِوَى جَارِي جَلَلْ

المعنى ههنا هين، وقالوا: الجلل، الشيء الصغير، والجلل، العظيم. قال الأصمعي: واحد الجَلَل، جُلَّى.

(٥) وقالوا: «السَّدْفَةُ» للضياء والظلمة (١١/بِ) قال ابن مقبل<sup>(٣٠</sup>: (البسيط)

<sup>(</sup>۲۷) هو للحارث بن خالد المخزومي في أضاد السجستاني، ص ۸٤. وهو من غير نسبة في أضداد التوزي، ص ١٢٥؛ وأضداد أبي الطيب، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>۲۸) الشاهد للحارث بن وعلة الجرمي وهو في أضداد الأصمعي، ص ١٠؛ وأضداد السجستاني، ص ٨٤؛ وأضداد ابن السكيت، ص ١٦٨؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٩٠؛ وأضداد أبي الطيب، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٢٩) هو للأغلب العجلي. كما في أضداد أبي الطيب، ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٣٠) لابن مقبل من قصيدة في ديوانه، ص ١٨٠ ــ ١٨٨، وهوفي أضداد الأصمعي، ص ٣٥؛ وأضداد السجستاني، ص ١٨٩؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١١٤؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٣٤٦؛ ومقاييس اللغة ٣٣٧/٣؛ واللسان (صدر) 1١٨/٠.

وَلَيْلَةٍ قَدْ جَعَلْتُ الصَّبْحَ مَوْعِدَهَا بِصُدْرَةِ العِيسِ حَتَّى تَعْرِفَ السَّدَفَا

وقال الآخر(٣١): (الرجز)

قَدْ أَسْدَفَ اللَّيْلُ وصَاحَ الحِنْزَابْ

وهو الديك. والحِنْزَابُ: جَزَرُ الْأَعْرابِ، وهو أيضاً: الرجل الغليظ القصير. وقال الخَطَفِي (٣٢):

يَسرْفَعْنَ لِلْيلِ إِذَا مِا أَسْدَفَا أَعْنَاقَ جِنَّانٍ وهَام رُجَّفَا

يجوز أيضاً، (هاكذا) (۳۳ ويروي: وهاما رجّفا. والسُّدْفَةُ: الباب. قالت امرأة تهجو زوجها (۳۴):

لا يَسرْتَسدِي مَسرَادِيَ السَحَسرِيسِ ولا يُسرَى بِسُسدْفَسةِ الْأَمِسِسِ إلا بِسَحَساءِ السَّساءِ والسَبَعيْس

<sup>(</sup>٣١) الشاهد من غير نسبة لأحد في أضداد التوزي، ص ١٦٥؛ وأضداد السجستاني، ص ١٦٠؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١١٤؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣٢) هو حذيفة بن بدر الخطفي جد الشاعر الأموي جرير، والشطران له في: أضداد السجستاني، ص ٨٦، وأضداد ابن الأنباري، ص ١١٥، وأضداد أبي الطيب، ص ٣٤٧. وهما من غير نسبة لأحد في أضداد التوزي، ص ١٦٦. ورواية الشطر الثاني في هذه المصادر: وهاما سدفاً. (٣٣) كذا جاء رسم الكلمة في الأصل.

<sup>(</sup>٣٤) الأشطار لامرأة من قيس تهجو زوجها. وهي في اللسان (ردي، ٣٢/١٩ من غير نسبة. والأولان في أضداد السجستاني، ص ٨٧؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١١٤؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٣٤٩؛ واللسان (سدف، ٨١/١١). وقد جاءت رواية الشطر الثالث فيه: إلا بجلب الشاة والبعر.

ويروي: إلا بحل (حاين زجر) (٣٥). وقال بعض هذيل (٣٦): (المتقارب) وَمَاءٍ وَردْتُ قُبَيْلِ الحَرَى وَقَدْ جَنَّه السَّدَفُ الْأَدْهَمُ

السُّدْفَةُ: الليل. يريد الظلمة ههنا. وقال حميد الأرقط (٣٧): (الرجن) قَدْ كَانَ يَبْدُو أَوْ بَدَتْ تَبَاشِرُهُ وَسَدف الخَيْط إليهم سَاتِدُهُ

(7)

ومن الأضداد، يوم «أَرْوَنَانُ» وليلة «أَرْوَنَانَة» من الشدة والرخاء جميعاً. وقال النابغة (٣٨):

وظَلَ لِنِسْوةِ النُّعْمَانِ مِنَّا عَلَى سَفَوَانَ يَوْمٌ أَرْوَنَانُ

كأنه يريد الشدة ههنا. قال الأصمعي: الْأَرْوَنَان، العَجَب.

<sup>(</sup>٣٥) كذا في الأصل. ولعل المقصود: إلا بـ «حاً»، وهو اسم صوت للزجر.

<sup>(</sup>٣٦) هو للبريق الهذلي واسمه عياض بن خويلد. والشاهد له في ديوان الهذليين ٥٦/٣. وهو من غير نسبة في أضداد السجستاني، ص ٨٦؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١١٥؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣٧) الثاني منهما لحميد الأرقط في اللسان (سرف) ٤٦/١١.

<sup>(</sup>۳۸) هو النابغة الجعدي والشاهد في ديوانه، ص ١٦٣؛ وأضداد السجستاني، ص ١١٠، وفيه، قلت: للأصمعي لم جر «أرونان». قال: أراد أروناني مشدداً منسوباً فخفف للقافية، وهو من غير نسبة في أضداد ابن الأنباري، ص ١٦٦ بسرواية: يـوم أرونان (بـالضم) وأضداد أبى الطيب، ص ٣٠٤.

ويقال أيضاً: «هَمَد الثَّوْبُ» يَهْمُد هُمُوداً، بَلِيَ. وَأَهْمَد: أَسْرَع. وَأَهْمَد: أَسْرَع. وَأَهْمَد: سَكَن. والإِهْمَاد: السرعة في السير، والإِهْمَاد: الإقامة. قال الشاعر في السرعة (۱۲۹):

مَا كَانَ إِلا طَاقُ الإِهْمَادِ وَجَذْبُنَا بِالأَغْرُبِ الجِيَادِ

وقال الآخر<sup>(14)</sup> في الإقامة: لَمّا رَأَتْنِي رَاضِياً بالإهْمَادْ كَالكُرِّزِ المَرْبُوطِ بَيْنَ الأَوْتَادْ

وقال أبو عمرو: الكُرَّزُ، البَازِي يُشدِّ لِيَسْقُطَ ريشه. وأصله الرجل الحاذق، وأصله بالفارسية: «كُرَّة».

(4)

ومنه أيضاً: «السَّلْيُمُ» فالسَّليم، السَّليم، والسَّليم، الملدوغ. قال النابغة (۱۲):

<sup>(</sup>٣٩) الشطران لرؤية بن العجاج في ملحق ديوانه، ص ١٧٣. وهما له في أضداد الأصمعي، ص ١٧٨؛ ص ٢٨٠؛ واللسان وهمده ٤٤٩/٤، ومن غير نسبة لأحد في أضداد التوزي، ص ١٧٥؛ وأضداد ابن السكيت، ص ١٨٩؛ وأضداد السجستاني، ص ١١٩؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٤٠) الشطران لرؤية بن العجاج في ديوانه، ص ٣٨؛ وأضداد الأصمعي، ص ٢٩؛ وأضداد التوزي، ص ١١٩، وأضداد ابن السكيت، ص ١٨٣؛ وأضداد السجستاني، ص ١١٩. وهما من غير نسبة في أضداد ابن الأنباري، ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٤١) الشاهد للنابغة الذبياني في ديوانه، ص ٤٦؛ وأضداد السجستاني، ص ١١٤؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٣٥٣. وهو من غير نسبة لأحد في أضداد ابن الأنباري، ص ١٠٦.

يُسَهَّدُ مِنْ نَوْمِ العِشَاءِ سَلِيمُهَا لِحلْيِ النِّسَاءِ في يَدْيهِ قَعَاقِمُ لِحلْيِ النِّسَاءِ في يَدْيهِ قَعَاقِمُ وقال الآخر(٢٠): (الوافر) أُلاقِبي مِنْ تَذَكَّرِ آل ِلَيْلَي كَالَيْمُ مِنْ العِدَادِ كَمَا يَلْقَى السَّلِيمُ مِنْ العِدَادِ

الانتظار.

(9)

ويقال: منه أمر «أَمَمٌ» أي: صغير، وأمر «أَمَمٌ» أي: عظيم. قال الأعشى (مجزوء الوافر)

أَتَـانِي مِـنْ بَـنِي الْأَحْـرَا

رِ قَـوْلُ لَـمْ يَـكُـنْ أَمَـمَـا

أَرَادُوا نَـحْـتَ أَثْـلَتِـنا

وَكُـنَّا نَـمْـنَـعُ الـخُـطُمَـا

(11)

ومنه أيضاً: «المُفْرَح» المسرور. والمُفْرَح: المُثْقَل بالدَّين. يقال: أفرحه الدَّيْنُ، أي: أثقله. وقال الشاعر(٤٤): (الطويل)

<sup>(</sup>٤٢) الشاهد من غير نسبة لأحد في أضداد السجستاني، ص ١١٤؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١٠٦؛ واللسان (عدد) ٢٧٤/٤.

<sup>(</sup>٤٣) ديوان الأعشى، ص ٣٣٧، وهما في أضداد ابن الأنباري، ص ١٧٤ من غير نسبة.

<sup>(</sup>٤٤) الشاهد لبيهس العذري كيا في اللسان «فرح» ٣٧٤/٣، وهما من غير نسبة لأحد في أضداد ابن الأنباري، ص ١٩٧، وأضداد أبي الطيب، ص ٥٦٦، ومقاييس اللغة ٤٠٠٠.

# إِذَا أَنْتَ لَمْ تَبْرَح تُؤدِي أَمَانَةً وَتُحْمِل أَخْرى أَفْرَحتكَ الوَدَائِعُ

(11)

ومنه أيضاً: دَهْوَر فلان دَهْوَرةً: سَلَح. ودَهْوَر: لَقِمَ يَلْقَم.

(11)

ومنه التَّلْعَةُ: الارتفاع من الجبل إلى الوادي. والتَّلْعَةُ: الارتفاع من الأرض أيضاً. وقال الراعي(٤٠٠): (الطويل)

رَآنِي ذُوو الأُحْـلَامِ خَيْـراً خِـلَافَـةً

مِنْ الرَاتِعينَ في التَّلَاعِ اللَّوْخِلِ

وقال زهیر<sup>(۴۱)</sup>:

(الطويل)

(1/14)

وَإِنِّسِ مَتَى أَهْبِط مِن الْأَرضِ تَلْعَةً أَسْراً قَبْلِي جَدَيْداً وَعافِياً

(14)

ومنه قول الله عز وجل(٤٧): ﴿فَمِنْهَا رَكُوْبُهُم﴾ لما يُرْكَب. و «رَكُوب»

<sup>(</sup>٤٥) ديوان الراعي النميري، ص ٢١٠. والشاهد له في أضداد السجستاني، ص ١٠٩، وهو من غير نسبة في أضداد أبي الطيب، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٤٦) ديوان زهير، ص ٢٨٥؛ وأضداد الأصمعي، ص ٢٠؛ وأضداد السجستاني، ص ١٧٥؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٢١٩؛ وأضداد أبي الطيب، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٤٧) سورة يس: الآية ٧٢.

للفاعل أيضاً، مثل ضروب وقتول. وقالوا: مكان رَكوب، أي: مَرْكوب. وقال الآخر(٤٨):

يَـدَعْنَ صَـوَّانَ الحَصَى رَكُـوبَـاً

أي: مركوباً. طريق ركوب، وطرق ركب. وقال أوس (٤٩): (الطويل) تَضَمَّنَها وَهُمُ رَكُوب، وطرق ركب.

إِذَا ضَمَّ جَنْبِيْه المَخَارِم رزدق

وهو الصف من الناس إذا انقطعوا. وهو بالفارسية: «رَزْدَة».

(18)

وقال: «فَجُوعُ» أي: مَفْجوع مِمَّنْ يُحِبُّ. وقال الشاعر(٥٠٠): (الخفيف) إِنْ تَفُتْنِي وَاللهِ أُلْفَ فَجُوعِاً

لا يُعَفِّيكَ مَا يَصُوبُ الخَرِيْفُ

يريد أُلْفَ مَفْجُوعاً. والفَجُوع مَنْ فَجَعْتُ أَنا.

(10)

والزَّجُور (من الإِبل): التي لا تُحْلَبُ حتى تُزْجَر، فالمعنى مزجور. والزاجر أيضاً.

<sup>(</sup>٤٨) الشاهد من غير نسبة لأحد في أضداد السجستاني، ص ١١١١؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٣٥٦؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤٩) ديوان أوس بن حجر، ص ٧٧؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٣٥٦؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٥٠) الشاهد لعدي بن زيد في أضداد أبي الطيب، ص ٥٤٠، وهـوفي أضداد السجستاني، ص ١١١ من غير نسبة.

وزعم يونس<sup>(۱°)</sup>: أن «العَصوب» التي يُعْصَبُ مَنْخِرُها. وقال: يُعْصَبُ فَخِذَاها إذا أرادوا يحلِبونها. والعصوب أيضاً: الذي يَعْصِب.

(1Y)

وقال أبو طفيلة الحرمازي (٢٠٠): ذَعَرْتُ ذعوراً، فالمعنى عندنا مذعوراً، أي: رجلًا ذاعراً يذعر.

(14)

قال يونس: «الرَّغوث» التي يَرْغَثُها ولدُها من الشاء فصارت في معنى مرغوثة. والولد أيضاً رغوث. والمعنى أنه راغث لها. فصار رغوث للمفعول والفاعل.

(14)

و «النَّهوز»: التي لا تدرّ حتى يُوْجَأَ ضَرْعُها. و «النَّهوز» أيضاً: التي تَنْهَزُ برأسها الزّمِام وتَجْذِبه.

(۲۰)

و ﴿الغَموزِ»: التي لا تَدِرُّ حتى يُغْمَزَ ضَرْعُها.

<sup>(</sup>١٥) هو يونس بن حبيب البصري من أثمة النحاة، أخذ علوم العربية عن أبي عمرو بن العلاء، وتتلمذ عليه جماعة كان أبرزهم سيبويه. توفي يونس سنة ١٨٣هـ. (أنظر في ترجمته: نزهة الألباء، ص ٤٩ ــ ٥١؛ وإنباه الرواة ٤/٨٦ ــ ٧٧).

<sup>(</sup>٥٢) لم نهتد إلى معرفته، وقوله هذا في أضداد ابن الأنباري، ص٣٥٦\_ ٣٥٧؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٢٨٠.

(Y1)

و «الضَّغوث» و «اللَّموس» و «العَروك» و «الشَّكوك» كلهن في لَمْسِ السنام هل بها من طِرْق. ويقال: قد عركتُه أَعْرُكه، وضعثته: أضعثه ولمسته: المُسه لَمساً وغمزته: أغمُزه غَمزاً وعَرْكاً وضَغْثاً.

(44)

ويقال: ناقة ظَؤور: تَعْطِف على ولد غيرها. ويقال: ناقة فَاطم: إذا فُصِل ولدها. وفاطم من: من فطمت هي ولدّها فهي فاطم.

(24)

ويقال: ناقة رَحول: تصلح للرحل. وناقة نَخور: لا تدِرَّ حتى تُضْرَبُ وتُدْخِلَ يَدَكَ في مَنْخِرها.

(YE)

والزَّعومُ (من النوق): التي يَزْعَم الناس أَنَّها ذات نِقْي يا هذا. والنِقْي: المخّ. والزعوم من النوق التي سمِنت. وقال بعضهم: هي التي لم تَسْمَن.

(40)

ويقال: ناقة مَخوض: ضربها المَخاض، وهي المَاخِضُ أيضاً.

(۲٦)

ويقال: ناقة خَلوج: آخْتُلِجَ وَلَدُها أو فُطِمَ.

(YY)

ويقال: ناقة قَرون: تَقْرِنُ بين المِحْلَبَيْنِ. وناقة قرون: مقرونة المَنْسِمَيْن.

(YA)

والطّعوم: اللبن الذي تَجِدُ طَعْمَه ولا دَسَمَ له، والطعوم: الذي يُطْعِم ذلك.

(۲۹)

وقد أدخلوا الهاء في بعضه فقالوا: حلوبة وركوبة لما يُرْكَب، والقتوبة: الإبل عليها الْأَقْتاب. والظعونة: لِما يُظْعَنُ عليه. والْأُكولة (١٢/ب) الشاة للذبح. وأنشد يونس (٣٠):

إِنِّي أَرَى لَـك أَكْلًا لاَ يَقُـومُ بِـه مِنْ الْأَكْولةِ إِلا الْأَزْلَمُ الجَـذَعُ

الأزلم: الدهر، يُعْنَي به، فنقول: هذا كله الذي ذكرنا أضداد على فاعل ومفعول.

(٣٠)

وقد جاؤوا بفَاعل في معنى مَفْعُول ضداً، قالوا: سرّ كَاتِمُ، أي: مَكْتُوم وأمر عارف، أي: معروف، وما أنت بحازم عقل، أي: محزوم عقل،

<sup>(</sup>٥٣) الشاهد في اللسان وزلم، ١٦٣/١٥ من غير نسبة. وعن ابن بري: أنه للعباس ابن مرداس، وقيل: هو لمالك بن ربيعة العامري. والشاهد أيضاً من غير نسبة في أضداد التوزي، ص ١٧٥، وأضداد أبي الطيب، ص ٢٥.

وهذه تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ، أي: مُبانة فيها. أخبرنا الثقة، ومثله قول الله جل وعلا<sup>(10)</sup>: ﴿لا عَاصِم اليَوْمَ مِنْ أَمرِ الله ﴾ كأنه يريد، لا معصوم. وهو في: ﴿عِيْشَة رَاضِية﴾ (00) من ذلك، أي: مرضية، وقد يجوز أن يكون المعنى، في عيشة راضية لأهلها.

(41)

والعَائِذ: الناقة التي معها ولدُها يعوذُ بها، فكأن المعنى في العائذ: المعوذ بها.

(TT)

والرَّاحِلَةُ: المَرْحُولة.

(44)

(والحَالِقة: الفاعلة، والحَالِقة: المحلوقة)(٥٦) قالت خرنق(٥٧): (الوافر)

نُفَلِّقُ حَـوْلَ هَـادِيء الْأَرضِ مِنْهُم

رُؤوساً بَيْنَ حَالِقَةٍ وَوفْرِ

تريد بحالقة، محلوقة.

<sup>(</sup>٤٥) سورة هود: الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٥٥) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فهو في عيشة راضية﴾. سورة الحاقة: الآية ٢١.

<sup>(</sup>٥٦) زيادة من أضداد ابن الأنباري؛ وأضداد أبي الطيب. وفي الأصل: قال خرنق بصيغة المذكر. (٥٧) هي خرنق بنت بدرين هفان أخت طرفة بن العبد الشاء الجاهد لأمه ما أحد الشاهد في

<sup>(</sup>٥٧) هي خونق بنت بدر بن هفان أخت طرفة بن العبد الشاعر الجاهلي لأمه. ولم أجد الشاهد في ديوانها المطبوع. والشاهد لها أيضاً في أضداد ابن الأنباري، ص ١٢٨، وهو في أضداد أبي الطيب، ص ٢٠٩ من غير نسبة.

وحكي لنا أيضاً: ربُّ لا تجعل النار صَائِري، أي: مصيري.

(٣٥)

وهذا سبيل خَائف، أي: مخوف. وما عندك بَائِتَةُ لَيْلَةٍ، أي: مبيت ليلة.

(37)

(ويَدُ آشرة: مَأْشُورة أيضاً) (٥٩) قالت نائحة همام (٥٩): (الطويل)

لَقَدْ عَيَّلَ الْأَيْتَامَ طَعْنَةُ نَاشِرة

أَنَاشِرَ لا زَالتْ يَمِينُكَ آشِرَةْ

أي: مأشورة، يعني مقطوعة. أَشْرْتُه، أي: قطعته بالمئشار.

(TY)

ومن الأضداد أيضاً: «خفيتُ الشيء» كتمته، وخفيته وأَخْفَيْتُه جميعاً، لغتان، أظهرته. قال الله جل ثناؤه(٢٠): ﴿ أَكَادُ أَخْفِيْها ﴾ بفتح الألف، أي: أُظهرُها. ويقال: خفا البرق خُفُوًا، أي: ظهر. وخفى الشيء: يَخْفَى ظهر،

<sup>(</sup>٥٨) زيادة من أضداد أبي الطيب، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٥٩) الشاهد في اللسان «أشر» ٧٩/ وفيه، قال ابن بري: هذا البيت لنائحة همام بن مرة وكان قتله «ناشرة» غدراً وهو الذي رباه وكان همام قد أبلي في بني تغلب في حرب البسوس وقاتل قتالاً شديداً، ثم انه عطش فجاء إلى رحله يستقي وناشرة عند رحله فلها رأى غفلته طعنه بحربة فقتله وهرب إلى بني تغلب. والشاهد أيضاً: في أضداد أبي الطيب، ص ٢٦ من غير نسبة.

<sup>(</sup>٦٠) سورة طه: الآية ١٥.

وأَخفيتُه: أظهرتُه، وخفيتُه خَفْياً بالإِسكان وخِفَاْيةً بكسر الخاء. وقال الشاعر(٦٠):

فَإِنْ تَكْتُمُوا الدَّاءَ لا نُخْفِهِ وَالْ تَكْتُمُوا الحَرْبَ لا نَقْعُدِ

ويروى: لا نَخْفه وهي لغة يمانية في نُخْفه. وقال امرؤ القيس<sup>(٢٢)</sup>: (الطويل)

(خَفَاهُنَّ مِنْ أَنْفَاقِهِنَّ كَأَنَّمَا خَفَاهُنَّ وَدْقٌ مِنْ عَشِيِّ مُجَلِّبِ

أي: أظهرهن، يعني الفأر، من الجحرة)(٦٣).

وقال عبدة بن الطبيب (٢٠٠): يَخْفِي التَّـرَابَ بِأَظْـلافٍ ثَمَـانِيَـةٍ في أَرْبَعِ مَسُّهُن الْأَرضَ تَحْلِيْـلُ

<sup>(</sup>٦٦) الشاهد لامرىء القيس بن حجر الكندي في ديوانه، ص ١٨٦. وهو لامرىء القيس بن عابس الكندي في أضداد الأصمعي، ص ٢١؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٢٤٠. وهو للكندي من غير تحديد في أضداد ابن السكيت، ص ١٧٧؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٩٦، ومن غير نسبة في أضداد التوزى، ص ١٧٣؛ وأضداد السجستاني، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٦٢) ديوان امرىء القيس، ص ٥١؛ وأضداد الأصمعي، ص ٢٢؛ وأضداد التوزي، ص ١٧٣؛ وأضداد السجستاني، ص ١١٥؛ وأضداد ابن السكيت، ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٦٣) ما بين الحاصرتين في الأصل مضطرب ومحرف وما أثبتناه من أضداد أبي الطيب، ص ٢٣٨ - ٢٣٩.

<sup>(</sup>٦٤) ديوان عبدة بن الطبيب، ص ٧١، وهو أيضاً في أضداد الأصمعي، ص ٣٣؛ وأضداد السجستاني، ص ١٦١؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٩٦؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٧٤١؛ وأضداد التوزي، ص ١٧٤ من غير نسبة.

يَخْفِي: يُظْهِر. قال النابغة(٢٠): يَخْفِي بِالطَّلْافِ حَتَّى إِذَا بَلَغتْ يَخْفِي بِالطَّلْافِ حَتَّى إِذَا بَلَغتْ يُبْسَ الكَثِيْبِ دَعَاه التَّرْبُ فَانْهَدَما

قال: الركيّة تسمى خَفِيّة. ولا يقال: أخفيتُه إلا كتمتُه ولا يُعرف من خفيتُه إلا أَظهرتُه.

#### $(\Upsilon\Lambda)$

ويقال أيضاً: أَسْرِرْتُ الشيء، كتمته، وأَسْرِرتُه، أظهرته. وقد سَرَّ زيد ذلك، أي: أظهره. وقال الله عز وجل(٢٦): ﴿وَأَسرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا العَذَابِ عِيجوز أَن يكون المعنى: أظهروا لقولهم (٢٦٠): «يَا لَيْتَنَا نُردّ» وقولهم: ﴿لُو أَنَّ لَنَا كَرَّه» (٢٨٠). فقد أظهروا الندامة، إلا أن ابن عباس كان يقول: أخفوها في أنفسهم. وقال الفرزدق (٢٩٠):

(٦٥) الشاهد للنابغة الذبياني في ديوانه، ص ١١٠ وروايته فيه:

بات بحقف من البقار يحفره إذا استكف قليلًا ترب انهدما

وهو أيضاً في أضداد ابن الأنباري، ص ٩٦. وهو من غير نسبة في أضداد أبي الطيب، ص ٢٤٢.

#### والذي كان أظهرا،

أي: كتم ما كان أعلنه، ثم قال: والفرزدق كثير التخليط في شعره وليس في شعر نظيريه جرير والأخطل من ذلك شيء فلا أثق به. (أنظر: أضداد أبي الطيب اللغوي، ص ٣٠٤).

<sup>(</sup>٦٦) سورة يونس: الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٩٧) سورة الأنعام: الآية ٧٧.

<sup>(</sup>٦٨) سورة البقرة: الآية ١٦٧.

<sup>(</sup>٦٩) الشاهد للفرزدق في أضداد التوزي، ص ١٧٤؛ وأضداد السجستاني، ص ١١٥؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٩٦، وهو من غير نسبة في أضداد الأصمعي، ص ٢١ وأضداد ابن السكيت، ص ١٧٦؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٣٥٣. ولم أجد الشاهد في ديوان الفرزدق المطبوع. وقال أبو حاتم ثم السجستاني: ولا أثق بقول أبي عبيدة في القرآن ولا بقول الفرزدق ولا أدرى لعله قال:

## فَلمَّا رَأَى الحَجَّاجَ جَرَّدَ سَيْفَه أَسرً الحَروري الَّذي كَان أَضْمَرا

قالوا: يريد أظهر الذي كان أضمر وما كان في نفسه (١٣/أ) فيكون المعنى على أسررت الشيء أظهرته.

#### (44)

ويقال: ثمَمتُ القَومَ إذا قتلتُهم، وثممتُهم: فَعَلْتُ بهم خيراً. وثَمَّمْتُ الرطب تثميماً: إذا جعلت تحته ثُمَاماً أو فوقه لِيقِيَه.

#### ((1)

ومنه: «البَعْل» يا هذا لما سَقَت السّماءُ. وقالوا: البَعْل أيضاً لما يشرب بعروقه، والبَعْل: الزوج.

#### (£1)

ومنه: «البحتر» للقصير والبحتر للعظيم. قال أبو محمد: رجل بحتر وامرأة بحترة وبهترة: للقصير.

#### 

ومنه: «العَزْرُ» وهو اللَّائِمَةُ والنهْي عن الشيء. وهو العِظَة أيضاً والدلالة. ويقال: عزَّرت الصَّبِي عَزْرَة شديدة، أَدّبتُه. وقالوا: عَزَّرنا فلاناً: عظَّمناه ووقَرناه، ويُعزَّروه: يُوقَروه من ذلك. قال القطامي (٧٠٠): (الطويل)

<sup>(</sup>٧٠) الشاهد للقطامي في أضداد ابن الأنباري، ص ١٤٧؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٥٠٧.

# أَلا بَكَرتُ مَيَّ بِغَيْرِ سَفَاهِةٍ تُعَاتِبُ والمَوْدُودُ يَنْفَعُه العَرْرُ

(24)

وقالوا، الشُّرَف: الارتفاع. والشرف: الانحدار.

( 1 1)

وقالوا: أَهْنَف الرجل إهْنَافاً بالنون والتاء، ضحك ضَحِكاً رويداً. وأهنف أيضاً: بكى. ويقال: تهانف الرجل تهانُفاً: إذا ضَحك ضحك تَعجُّب.

(20)

ويقال: وقع فلان في «أُمّ خَنُّورٍ»، أي: في الداهية. ووقع في أُمّ خَنُّورٍ، أي: في النعمة.

(13)

وقالوا أيضاً: الثوب القَشيبُ: الجديد. والقشيب: الخَلَق.

(£Y)

وقالوا: النَّاهِل: الرَّيَان. والناهل: العطشان. وقال بعض هذيل (۱۷): (الطويل)

<sup>(</sup>٧١) هو لأبي خراش الهذلي في ديوان الهذليين ٢ /١٥٠، وهو من غير نسبة في أضداد ابن الأنباري، ص ١١٦؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٦٤٢.

### فَاُقْسِمُ لَوْ لاَقَيْتَه غَيْرَ مُوْقَقٍ لَنَا بكَ بِالجِزْعِ الضِّبَاعُ النَّوَاهِلُ

(٤٨)

والبَسْل: الحرام. والبَسْل: الحَلال. وقال الشاعر(٧٢): (الطويل) أَيثْبُتُ مَا زِدْتُم وتُلْغي زِيَادَتِي دَيادَتِي دَيهُ اللهُ أُسِيغَتْ هَادَه لَكُمُ بَسْلُ دَمِي، إِنْ أُسِيغَتْ هَادَه لَكُمُ بَسْلُ

كأنه قال: حلال. وقال زهير(٧٣): (الطويل)

بلاد بها نادمتهم وألفتهم

فإن أقفرت منهم فإنهم بسل

كأنه قال: حرام. وقالوا: بَسْلًا وأَسْلًا، أي: حَرام محرّم.

#### ( ( ( )

وقالوا: هذا رجل «مُقْوِ» لذي القوة. ومُقْوِ: ذهب زاده. من قول الله عز وجل (٧٤): ﴿مَتَاعاً للمُقْوِينَ﴾. من أقوى الرجل: ذهب زاده. وقال النابغة(٧٠٠):

<sup>(</sup>٧٢) هو لعبد الله بن همام السلولي كها في الأضداد للتوزي، ص ١٧١؛ وأضداد السجستاني، ص ١٧١؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٣٥. وهو من غير نسبة في أضداد ابن الأنباري، ص ٣٣.

<sup>(</sup>۷۳) دیوان زهیر بن أبي سلمی، ص ۱۰۱؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ۹۳؛ وأضداد أبي الطیب، ص ۳۳.

<sup>(</sup>٧٤) سورة الواقعة: الآية ٧٣.

<sup>(</sup>٧٥) هو للنابغة الذبياني في ديوانه، ص ٢؛ وأضداد السجستاني، ص ٩٣؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١٢٢ ومن غير نسبة في أضداد أبي الطيب، ص ٧١٥.

### يَا دَارَ مَيَّةَ بِالعلْيَاءِ بِالسَّنِدِ أَقْوَت وَطَال عَلِيها سَالِفُ الْأَمَدِ

(01)

ومن الأضداد أيضاً: رَجَوْتُ من الرَّجاءِ. ورَجَوْت: خِفْتُ. قال الله تعالى (٢٦): ﴿ مَا لَكُم لا تَرْجُونَ لله وَقاراً ﴾، أي: تخافون الله. وقال الشاعر(٧٠):

وَأَعْتَ فُنَا أَسَارى مِنْ نُمَيِرْ لِخُوفِ اللهِ أَوْ نَرْجُو العِقَابِ

وقال أبو ذؤيب الهذلي (<sup>٧٨</sup>): إِذَا لَسعتْه الـدبْـر لَمْ يَـرْجُ لَسْعَهـا

وَحَالَفها في بَيْتِ نُـوبٍ عَـواسِـلِ

أي: لم يخف لسعها. وقال النابغة أيضاً (٧٩): (الطويل)

مَجلَّتُهم ذَاتِ الإلهِ وديْنُهُم

<sup>(</sup>٧٦) سورة نوح: الآية ١٣.

<sup>(</sup>۷۷) الشاهد في أضداد ابن الأنباري، ص ۱۳۸؛ وأضداد أبي الطيب، ص ۲۹۹ من غير نسبة فيها.

<sup>(</sup>٧٨) لأبي ذؤيب الهذلي في ديوان الهذليين ١٤٣/١؛ وأضداد الأصمعي، ص ٢٤؛ وأضداد التوزي، ص ١٦٥؛ وأضداد السجستاني، ص ٨١؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٧٩) هو للنابغة الذبياني في ديوانه، ص ٥٦؛ وأضداد السجستاني، ص ٨٦؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١٨؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٢٩٦.

أى: ما يخافونه. وقال الآخر(^^): (الطويل)

تَعَسَّفْتُهَ ا وَحْدَي ولَمْ أَرْجُ هَـوْلَها بِحَرفِ كَقوسِ الضَّالِ بَاقٍ هِبَابُها

فقال: رجوت. يريد لم أُبَالِ هَوْلَها.

#### (01)

وقالوا: أتيتُ فلاناً فما خِفْتُ أن أَلقاه فلقيته، أي: (فما) رجوت. فجعل خفت في معنى رجوت، كما كانت رجوت في معنى خفت. وقال الله تبارك اسمه (^^): ﴿ إِلا أَنْ يَخَافا أَلا يُقِيْمَا حُدودَ الله ﴾. وقال الراجز (^^): (الرجز)

يَا فَقْعَسِي لِمْ أَكَلْتُه لِـمَـهُ لَـ لَهُ عَلَيه حَرّمهُ

كأنه يريد، لوعلم الله ذلك منك. لأن الله عز وجل لا يجوز عليه الخوف. وقال الآخر(٨٣٠):

لا تَـرْتَجِي حِيْنَ تُـلَاقِي الـذَّائِـدَا أَسُـفَةً لاقت مَعاً أَوْ وَاحدَا

<sup>(</sup>٨٠) الشاهد في أضداد ابن الأنباري، ص ١٣٨؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٣٠٠ من غير نسبة فيها.

<sup>(</sup>٨١) سورة البقرة: الآية ٢٢٩.

<sup>(</sup>۸۲) الشطران لسالم بن دارة كما في اللسان: «روح» ۲۸۸/۳. وهما من غير نسبة في أضداد ابن الأنباري، ص ۱۳۸، وأضداد أي الطيب، ص ۲۳۳.

<sup>(</sup>٨٣) الشطران من غير نسبة لأحد في أضداد الأصمعي، ص ٢٤؛ وأضداد السجستاني، ص ٨١؛ وأضداد ابن السكيت، ص ١٧٩؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٢٩٧.

يريد لا تبالي. وهي حجازية في كنانة وقضاعة ومضر وهذيل يقولون: لم أرج، يريدون لم أبال.

(P)

ومنه: «القَانع»: الراضي، والقانع: السائل. قَنِع قَنَاعةً وقَنَعاً وقُنْعَاناً، (أي): رضي. وقَنَع قُنُوعاً، أي: سأل. وقال عدي بن زيد (١٤٩): (الطويل)

وَمَا خُنْتُ ذَا وَصْلٍ وَأَبْتُ بِوَصْلِهِ وَلَمْ أَحْرِمِ المُضْطَرَّ إِذْ جَاءَ قَانِعَاً

(١٣/ب) أي: سائلًا، وقال لبيد من المعمرين (٥٠٠): (الطويل)

فَمِنْهُم سَعِيْدٌ آخِذُ بِنَصِيْبِهِ وَمِنْهُمْ شَقِيٌ فِي المَعْيشَةِ قَانِعُ

(04)

ومنه أيضاً: «الجُرْمُوز»: وهو الحَوْض الكبير يُحْتَاضُ على الأرض. والجُرْمُوز أيضاً: البيت الصغير.

(0 ()

و «النَّهيك»: وهو الشُّجاع. ويقال: قد نهكه المرض ونهكه لغتان.

<sup>(</sup>٨٤) الشاهد لعدي بن زيد في أضداد الأصمعي، ص ٤٩؛ وأضداد السجستاني، ص ١١٧٠؛ وأضداد ابن السكيت، ص ٢٠٦؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٧٥٨.

<sup>(</sup>٨٥) الشاهد للبيد بن ربيعة في ديوانه، ص ١٧٠؛ وأضداد الأصمعي، ص ٥٠؛ وأضداد السجستاني، ص ١١٧؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٦٧؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٧٧٠.

ونهكتُ الرجل نَهاكة ونَهْكة: قهرتُه. ويقال أيضاً: نُهِك الرجل نَهاكة: إذا قَوي وآشْتَدً.

#### (00)

ومنه أيضاً: «خَذِمَت» النَّعْلُ: انقطعت عُرْوَتُها وشِسْعُها. وأَخْذَمْتُها: إذا أصلحتُ عروتَها وشسعَها.

#### (27)

ومنه أيضاً: «اليَدِيّ» يا هذا: الطويل اليد. واليَـدي أيضاً: النّحيّ الصغير.

#### (PV)

ومنه أيضاً: «رَبَعَ» علينا فلان يَرْبَع رَبْعاً: وقف. والرَّبَعَة: السير الشديد أيضاً.

#### (\$A)

ويقال فلان من «أهل الحَضَارة»، أي: من أهل الحَضَر. ومن أهل الحضارة، أي: من أهل البادية.

#### (09)

ومنه أيضاً: أَغَار فلان على بني فلان إِغَارةً: إذا أتاهم لِيَنْصُرَهم أو يَنْصُرُوه. وأغار عليهم من الغَارة أيضاً.

#### (٦٠)

ويقال أَحْرف الرجل إِحْرَافاً. والاسم الحِرْفَة، وذلك إذا نمى ماله وصلح. قال أبو محمد: صلح يصلَح صُلوحاً وصَلاحاً. وفَسَد فسوداً وفَساداً.

وما في دِينه من الصُّلوح والصَّلاح والفُسود والفَساد. والحِرْفَة من كلام الناس: الحِرْمَانُ. ولم نسمع ذلك من العرب.

(٦١) ومنه أيضاً: «العَقُوقُ» للحامل، والعقوق للحائل أيضاً.

> (٦٢) والأمين للمؤتمن والأمين للمؤتّمن.

(77)

والغريم الذي له الدَّيْنُ. والغَرِيْم الذي عليه الدين. وقال زهير (٢٦): (الوافر)

تُطَالِعُنَا خَيَالاتُ لِسَلْمَى كَما يَتَطلَّعُ الدِّينَ الغَريْمُ

(38)

والمَوْلَى مَن أَعْتَقْتَه، والمَوْلي: مَنْ أَعْتَقَك أيضاً.

(%)

والبَيِّع للمُشْترِي. والبَيِّع للبائع. وقالوا: بِعْتُ بدرْهم لحماً: إذا اشتريتُ وبعت إذا بعتَ أنت. وقال الشاعر(٨٧):

<sup>(</sup>٨٦) الشاهد لزهير بن أبي سلمى في ديوانه، ص ٢٠٩؛ وأضداد السجستاني، ص ١٠٣؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٢٠٣؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٥١٦.

<sup>(</sup>۸۷) الشاهد لطرفة بن العبد في ديوانه، ص ٤٤؛ وأضداد الأصمعي، ص ٢٩؛ وأضداد التوزي، ص ١٦٧؛ وأضداد ابن ص ١٦٤؛ وأضداد ابن السكيت، ص ١٨٤؛ وأضداد ابن الأنبارى، ص ٧٣؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٤١.

## ويَأْتِيْكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَبِعْ لِهِ بِتَاتًا ولَمْ تَضْرِبْ لَه وَقْتَ مَوْعِدِ

(77)

وقالوا: اشتريتُ الشيء وشَريتُه أَشْريه شراً وشراء ممدود، أي: بعته. وشريت في معنى بعت في لغة غاضرة من بني أسد. وقال المسيب بن علس (۱۸۸):

يُعْطِي بِها ثَمَناً فَيِمْنَعُهَا ويَقُولُ صَاحِبُه أَلا تَشْرِي؟

وقال الله جل ثناؤه (۸۹): ﴿يَشْرِي نَفْسَه﴾ يبيع نفسه. وقال النمر بن تولب(۹۰):

وَإِنِّي لَأَسْتَحْيى الخَلِيلَ وأَتَّقِي وَإِنِّي مِنْ تِلادَي بِالْحَمْدِ تُقَايَ وأَشْرِي مِنْ تِلادَي بِالْحَمْدِ

وقال الأسود (٩١٠): فَاليتُ لا أَشْرِيْهِ حَتَّى يَمَلَّنِي وآليْتُ لا ألقاه حَتَّى يُفَارِقَا

<sup>(</sup>٨٨) الشاهد في أضداد السجستاني، ص ١٠٧؛ وأضداد ابن السكيت، ص ١٨٥؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٧٤؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٣٩٣ من غير نسبة لأحد.

<sup>(</sup>٨٩) سورة البقرة: الآية ٢٠٧.

<sup>(</sup>٩٠) ديوان النمر بن تولب، ص ٥٣ وروايته:

وإني كما قد تعلمين لأتقي تقاي وأعطي من تلادي بالحمد وهو أيضاً في أضداد ابن الأنباري، ص ٤٧٤ وأضداد أبي الطيب، ص ٣٩٤. (٩١) نوادر أبي زيد، ص ٤٤٤ وأضداد أبي الطيب، ص ٣٩٥؛ والتاج وسلى،

وقال أبو ذؤيب (٩٢٠): فَاإِنْ تَازْعُمِيْنِي كُنْتُ أَجْهَالُ فِيْكُمُ فَاإِنْ تَازْعُمِيْنِي كُنْتُ أَجْهَالُ فِيْكُمُ فَإِنِّي شَرِيْتُ الحِلْمَ بَعْدَكِ بِالْجَهْلِ

#### (77)

ومنه أيضاً: الإستيجمار وهو الاستنجاء بالحَجَر. وكانت قريش تُجَمِّرُ نساءها وذلك أن تجعل لها كالنَّزَعَتيْنِ من نِتْف وحَلق وما أشبه ذلك وقال: لا تُجَمِّرُوا جُنُودَكم، أي: لا تَحْبِسوهم. قال أبو محمد: يقال جَمَّرت المرأة شَعْرَها: إذا جَمَعتْه. ويقال: لا تُجَمِّروا جنودَكم، أي: لا تقطعوا نسلكم. ويقال للذؤابة: جِمار، ولها جِمَاران وهي كالضفيرة التي تقبل على الوجه.

#### (۸۲)

ومنه أيضاً رجل «أعور» للذاهب العين ورجل أعور للحديد البصر. ويقال: غراب أعور لحدة بصره. وقال الشاعر<sup>(٩٣)</sup>:

في الدَّارِ تحجالُ الغرابِ الأعور

(74)

وقالوا: البَصير الصحيح البصر. والبَصير: الأعمى.

<sup>(</sup>۹۲) هو لأبي ذؤيب الهذلي كما في ديوان الهذليين ۲/۳۱؛ وأضداد السجستاني، ص ۱۰۷؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ۷٤؛ وأضداد أبي الطيب، ص ۳۹۸.

<sup>(</sup>٩٣) الشاهد من غير نسبة لأحد في أضداد ابن الأنباري، ص ٣٦٦؛ وأضداد أبي الـطيب، ص ٥٠٨.

والآدَم: الأبيض والظبية الأدماء البيضاء. وآدمُ: أسود. وبعير آدم: حسن البياض شديد سواد المقلتين.

(۲۱)

ويقال للزنجي: أبو البيضاء(٩٤).

(YY)

ومنه أيضاً: الجَوْن في لغة قضاعة، الأسود. وفي ما يليها، الأبيض.

(٧٣)

ومنه أيضاً: «قَبْلُ» في معنى بعد. قال الله عز وجل (٩٠٠): ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكرِ ﴾، وقال الله تبارك وتعالى (٩٦٠): ﴿ عُتُلَ بَعدَ ذلك زَنِيْمٍ ﴾ يجوز أن يكون المعنى مع ذلك. قال الشاعر (٩٧٠): ﴿ (الطويل)

حَمِـدْتُ إِلهِي بَعْـدَ ءُــرْوَةَ إِذْ نَجَـا خِرَاشٌ وبعضُ الشَّرِ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضِ ِ خِرَاشٌ وبعضُ الشَّرِ أَهْوَنُ مِنْ بَعْض

ففسر لنا، أن «خراشاً» نجا قبل «عروة» فجعل بعد في معنى قبل.

<sup>(</sup>٩٤) أنظر: المرصع، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٩٥) سورة الأنبياء: الآية ١٠٥.

<sup>(</sup>٩٦) سورة القلم: الآية ١٣.

<sup>(</sup>٩٧) الشاهد لأبي خراش الهذلي كها في ديوان الهذليين ٢/١٥٧؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١٠٨؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٨٤.

ومنه: «الحَوْمَان» للمكان السهل ينبت فيه العَرْفَج (٩٨). وقالوا أيضاً: الحومانة والجمع الحَوَامين للأماكن الغِلاظ.

(Vo)

ومنه (18/أ) أيضاً: أَفْرَع في الجَبل: صَعِد فيه. وأَفْرَع أيضاً: نزل منه. وقال الشاعر(٩٩): (البسيط)

إِنِّي آمـرُوءٌ مِنْ يَمَـانٍ حَيْنَ تَنْسُبُنِي وَمَـرُوءٌ مِنْ يَمَـانٍ حَيْنَ تَنْسُبُنِي وَتَـصْــوِيْـبِي

يريد الصعود. وقال الآخر(١٠٠٠)

فَإِنْ كَرِهْتَ هِجَائِي فَآجْتَنِبْ سَخَطِي لا يَعْلَقنَّـكَ إِفْـرَاعِي وتَـصْعِـيْــدِي

أي: تصويبي على خلاف البيت الأول.

<sup>(</sup>٩٨) العرفج: ضرب من النبات سهلي سريع الانقياد واحدته عرفجة، وقيل: هو من شجر الصيف وهو لين أغبر له ثمرة خشنة كالحسك. وقيل: نبت طيب الرائحة أغبر إلى الخضرة وله زهرة صفراء وليس له حب ولا شوك. (أنظر: اللسان «عرفج» ١٤٧/٣؛ والنبات للأصمعي، ص ١٩).

<sup>(</sup>٩٩) الشاهد لرجل من العبلات من بني أمية في أضداد الأصمعي، ص ٣٤؛ وأضداد التوزي، ص ١٧٠؛ وأضداد السجستاني، ص ٩٦؛ وأضداد ابن السكيت، ص ١٨٨؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٣١٥؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>۱۰۰) الشاهد للشماخ بن ضرار في ديوانه، ص ١١٥؛ وأضداد الأصمعي، ص ٣٤؛ وأضداد التوزي، ص ١٧٠؛ وأضداد السجستاني، ص ٩٦، وأضداد ابن السكيت، ص ١٨٨؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٣١٥؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٥٣٥.

(Y7)

ومنه أيضاً: «الرَّبِيْبَةُ»: التي تُربَّبُ. والرَّبِيْبَة التي تُربِّبُ. قال الله عز وجل في الربيبة(١٠١): ﴿وَرَبائِبُكم اللآتِي في حَجُوْرِكُمْ﴾.

**(YY)** 

ومنه أيضاً: الكَرِيّ: المُكْتَرَى منه. والكَرِيّ: المُكْتَرِي.

(YA)

ومنه البحر المَسْجُور. زعم أبوخيرة العدوي(١٠٢): المملوء. وحكي لنا عن جارية من أهل مكة أنها قالت: إِنَّ حَوْضَكم لَمَسْجُور ليس فيه قطرةً، (أي): فارغ. فهذا ضد الأول. ويقال سَجَرْت النهر: (أَسْجَره) سَجْراً ملأته، على قول أبي خيرة. وقال ذو الرمة(١٠٣): (الطويل)

صَفَفْنَ الخُدودَ والنَّفُوسُ نَدَاشِدُ صَفَفْنَ الخُدودِ والنَّفُوسِ عَلَى ظَهْرِ مَسْجُورٍ صَخُوبِ الضَّفَادِعِ

وأما قول الله عز وجل(١٠٠٠): ﴿ وَإِذَا البِحَارِ شُجِّرَتُ ﴾ وكان المعنى على مذهب فرغت، ليس بهذا شيء على قول المكية.

<sup>(</sup>١٠١) سورة النساء: الآية ٢٣.

<sup>(</sup>١٠٢) هو نهشل بن زيد من بني عدي. أعرابي نزل الحيرة وكان يؤخذ عنه اللغة. صنف كتاباً في الحشرات. (أنظر: معجم الأدباء ٢٣٢/٧؛ والأعراب الرواة، ص ٣٤٦ – ٢٥٠).

<sup>(</sup>١٠٣) ديوان ذي الرمة، ص ٣٦٦؛ وأضداد السجستاني، ص ١٣٧؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٥٠، وأضداد أبي الطيب، ص ٣٦١.

<sup>(</sup>١٠٤) سورة التكوير: الآية ٦.

(Y9)

ومنه أيضاً: التَّبِيْع. فالتبيع : المُتْبع. والتبيع: المُتْبَع. قال الله عز وجل(١٠٠٠): ﴿عَلَيْنَا بِهِ تَبِيْعَا ﴾.

**(^**,)

ومنه أيضاً: هذه «مَفَازة» للمُهْلَكة من الصحاري. والمَفازة: التي يُفَاز بها. قال الله عز ذكره(١٠٦٠): ﴿بِمَفَازةٍ من العَذابِ﴾.

 $(\Lambda 1)$ 

ومنه أيضاً: رَتَوْتُه أَرْتُوه: ضعّفته. ورَتَوْتُه أيضاً: قوّيته. ويقال هذا طعام يَرْتُو الفؤاد، أي: يُقوّيه ويَشدّه. وقال الحارث بن حلّزة(١٠٧): (الخفيف)

مُكْفَهِراً على الحَوادِث لا تَرْ تُوهُ لِلدَّهر مُؤْيدً صَمَّاءُ

قال أبو محمد: (أي لا تضعفه ولا توهن منه)(۱۰۸). ويقال: آرْتُ نُوْبَك، أي: أَنْقِصْ منه. قال العجاج(۱۰۹): (الرجز)

فَقدْ عَلِمْت لَـو رَتَـا مِنْ عَـمَلي أنـي مُـلاقِ ذَاتَ يَـوْمِ أَجَـلِي

<sup>(</sup>١٠٥) سورة الإسراء: الآية ٦٩.

<sup>(</sup>١٠٦) سورة آل عمران: الآية ١٨٨.

<sup>(</sup>۱۰۷) دیوان الحارث بن حلزة، ص ۱۱؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ۸۸؛ وأضداد أبي الطیب، ص ۳۱۵.

<sup>(</sup>۱۰۸) ما بين حاصرتين من أضداد أبي الطيب، ص ٣١٦.

<sup>(</sup>١٠٩) ديوان العجاج، ص ١٦٦. ورواية الشطر فيه: لوزنا. ثم قال الأصمعي شارح الديوان: وقوله: زنا من أملي، يقول: قصر. يقال للرجل أزن من قوسك زنوة، أي: قصّر منها.

ويقال: تَأَثَّم فلان: كره الإِثم. وهو من لفظ الإِثم (كما تقول: تحرجت منه، أي: كرهت الحرج)(١١٠).

 $(\Lambda \Upsilon)$ 

وقالوا فَرِيْتُ الْأَدِيمَ، شَقَقْتُه. وَفَرِيتُه، خرزَته. وقال زهير(١١١): (الكامل)

ولَّانتَ تَفري مَا خَلَقْتَ وبَعضُ القَومِ يَخْلِقُ ثُم لا يَفْرِي أَي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(1)

وقالوا: الشَّف (بالفتح): الربح. والشَّف (بالكسر)(١١٢): الوضيعة. والشف أيضاً بالضم فيهما جميعاً. وهو يشف عليك، أي: في الفضل، وهو يشف دونك، أي: في التقصير.

(Ac)

(ويقال: بَرَّدْتُ الماء من البَرْد، أي: جعلته بارداً. وبَرَّدْتُه: سخنته)(۱۱۳). وأنشدنا بعضهم(۱۱۴):

<sup>(</sup>١١٠) ما بين حاصرتين زيادة من أضداد أبي الطيب، ص٧.

<sup>(</sup>۱۱۱) ديوان زهير بن أبي سلمى، ص ٩٤؛ وأضداد الأصمعي، ص ٥٥؛ وأضداد ابن السكيت، ص ٢٠٥؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>١١٢) ما بين حاصرتين زيادة من أضداد أبي الطيب، ص ٤١٠.

<sup>(</sup>١١٣) ما بين حاصرتين نقص في الأصل وزيادة من أضداد أبي الطيب، ص ٨٦.

<sup>(</sup>١١٤) الشاهد من غير نسبة لأحد في أضداد ابن الأنباري، ص ٢٤؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٨٦؛ واللسان «برد» ٤٨/٤. ورواية الشاهد فيه: عافت الماء في الشتاء فقلنا.

شَكَت البرْدَ فِي الشِّتَاءِ فَقُلْنَا بَرِّديهِ تُوافِقيه سَخِيْنَا معنى «بَرِّدِيه» في هذا البيت: سخنيه (١١٥).

(71)

ويقال للشمس: جَوْنَة. وقال الراجز(١١٦): (الرجز)

غَيَّر يَا بِنْتَ الجُنَيْدِ لَـوْنِي طُـولُ اللَّيالِي وَأَخْتلافُ الجَـوْنِ

وهو السواد أيضاً. وقالت الخنساء(١١٧): (البسيط)

ولن أُسَالِمَ قَـوْماً كنت حَـرْبَهُمُ حَـرْبَهُمُ حَـرْبَهُمُ حَـرِنَـةُ القَـارِ

 $(\Lambda V)$ 

وقــالوا: الــوَرَاءُ يا هــذا: الخلف. والوَراء: القُــدَّام. قال الله عــز وجل (۱۱۸): ﴿ وَمِنْ وَرَائِه عَذَابٌ غَلِيْظِ ﴾، أي: من قدامــه. وقال (۱۱۹):

<sup>(</sup>١١٥) قال أبو الطيب اللغوي: و... وقال أبو حاتم: هذا خطأ، إنما هو: (بل رديه) من الورود ولكنه أدغم اللام في الراء، ثم قال أبو الطيب: وهذا الصحيح. (أنظر: أضداد أبي الطيب، ص ٨٦).

<sup>(</sup>۱۱٦) الأشطار من غير نسبة لأحد في أضداد الأصمعي، ص ٣٦؛ وأضداد التوزي، ص ١٦٨؛ وأضداد ابن السكيت، ص ١٩٠؛ وأضداد السجستاني، ص ٩٢؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١١٣؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٢٢، ١٥٥.

<sup>(</sup>١١٧) ديوان الخنساء، ص ٥٦؛ وأضداد السجستاني، ص ٩١؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١١٧؛ وأضداد أبي الطيب، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>١١٨) سورة إبراهيم: الآية ١١٧.

<sup>(</sup>١١٩) سورة الكهف: الآية ٧٩.

﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلَكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِيْنَةٍ ﴾ ، أي: قدامهم. وقال الشاعر (١٢٠): (الوافر)

أَتُسوْعِـدُنسي وَرَاءَ بَـنسي ريـاحٍ كَـذبْتَ لتقصُـرَن بـذَاك عَنِّى

قال أبو محمد: بذاك دوني. قال النابغة(١٢١): (الطويل)

(١٤/ب) حلفت فَلمْ أَتْرك لِنَفْسِكَ رَيْبَة

وليس وراء الله للمرء مَذْهَبُ

وقال لبيد(١٢٢): (الطويل)

أَليسَ وَرائِي إِنْ تَـرَاخَتُ مَنيَّتي

لزومُ العَصَا تُحْنَى عَليها الأصابعُ

فهذا من بين يديه. وقال الآخر(١٣٣٠): (الطويل)

تىرجى بَنىو مَـرْوَان سَمْعِي وَطَـاعَتِي

وَقَوْمِي تَميمُ والفَلاةُ وَرَائِيَا

<sup>(</sup>١٢٠) الشاهد في أضداد التوزي، ص ١٧٣؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٧١ من غير نسبة فيهها.

<sup>(</sup>۱۲۱) ديوان النابغة الذبياني، ص ٧٦؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٧٠؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٦٦٠.

<sup>(</sup>۱۲۲) ديوان لبيد بن ربيعة، ص ١٧٠؛ وأضداد السجستاني، ص ٨٣؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١٣٨؛ وأضداد أبي الطيب، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>١٢٣) الشاهد لسوار بن المضرب كيا في أضداد التوزي، ص ١٧٣؛ وأضداد أبي الطيب، ص ١٧٣؛ واللسان (روى، ٢٦٩/٢٠، وهو من غير نسبة في أضداد الأصمعي، ص ٢٠؛ وأضداد ابن اللباري، ص ٦٨.

 $(\lambda\lambda)$ 

وقالوا: بَسِرَحَ الخَفَاءُ، ذهب. وبَسِرح الخفاء: ظَهر. قال الله عـز وجل (۱۲۰): ﴿لاَ أَبْرَحُ حَتَى أَبْلَغَ﴾، أي: لاَ أزال. وقال آمرؤ القيس (۱۲۰): (الطويل)

فَقلتُ يمينَ اللهِ أَبْرَحُ قَاعِداً ولَو قَطَّعُوا رَاسِي لَدَيْكِ وأَوْصَالي وقال الآخر(١٢٦):

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَبْسرَح تُؤدي أَمَانيةً وتحملُ أُخْرَى أَفْرَحتكَ الوَدَائِعُ

(14)

وقالوا: الرجل الدُّعْظَايَة: القصير. والدُّعْظَاية: الطويل.

(9.)

وقالوا: القَاسِطُ: الجائر. قال الله جل وعز(۱۲۷): ﴿ وَأَمَا القَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهْمَ حَطْباً ﴾. ويقال: قد قَسَط عن الحق قُسُوطاً، أي: عدل عنه. وقال العُدَيْل بن الفرخ العجلي (۱۲۸): (الكامل)

<sup>(</sup>١٢٤) سورة الكهف: الآية ٣٠.

<sup>(</sup>١٢٥) ديوان امرىء القيس، ص ٣٦؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>١٢٦) الشاهد من غير نسبة في أضداد ابن الأنباري، ص ١٤١.

<sup>(</sup>١٢٧) سورة الجن: الآية ١٥.

<sup>(</sup>١٢٨) للعديل بن الفرخ في ديوانه، ص ٣١٠؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٥٨؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٥٩٥.

### فَسَطوا عَلَى النَّعْمانِ وآبنِ مُحَرِّقٍ وآبْنَي قَطَامِ بِسعرَّةٍ وتَسنَساذُل ِ

(91)

وقالوا: أَقْرَأَت المَرأَة: إذا حَاضَت. وقرأت: إذا طَهُـرت جميعاً. وهو من قول الله جل جلاله(١٢٩): ﴿ ثَلاثَةُ قُرُوءٍ ﴾ والواحد قَرْؤ يا هـذا. وقَرأت: حَمَلت. وقال عمرو بن كلثوم (١٣٠):

ذِرَاعَيْ حُرَّةٍ أَدْمَاءَ بِكُرِ هِجَانِ اللَّونِ، لَمْ تَقْر جَنِيْنَا

أي: لم ترم به.

(9Y)

وقالوا: امرأة خِطْبٌ يا هذا، أي: مخطوبة. ورجـل خِطْبٌ، أي: خاطب.

(94)

وقالوا: المُعْصِر في لِغة قيس وأسد: التي قد دنت في الحيض. وأعصرت المرأة إعصاراً: وقد دنا إعصارها. وبلغة الأزد: قد ولدت أو تَعَسَّتْ.

<sup>(</sup>١٢٩) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.

<sup>(</sup>١٣٠) الشاهد لعمروبن كلثوم في أضداد ابن السكيت، ص ١٦٥؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٣٠؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٥٧٥.

وقالوا: التَّفَطُّر أَلا يَخْرُج من الناقة لبن. وقال الفرزدق(١٣١): (الكامل) فَـطَّارةً لِـقَـوَادِم الْأَبْسكَارِ

والفُطْر الحلب أيضاً. وقال الله عز اسمه: «تَكادُ السَّمواتِ يَتَفَطَّرْنَ ﴾ والإنْفِطَار الإنشقاق.

(90)

وقالوا: الخَجِل: المَرِح. والرجل خَجِلٌ، أي: كَسِلُ وهو الحَيَاءُ أيضاً. والخجل من الإنسان مأخوذ من ذلك وهو أن يبقى ساكناً لا يتحرك ولا يتكلم، ومنه قيل قد خَجِل. وقال الكميت(١٣٣):

وَلَمْ يَسَدُّقَعُوا عِنْدَمَا نَابَهُمَ لَا يَخْجَلُوا لِصَرْفِ النِّمَانِ وَلَمْ يَخْجَلُوا

وقال أبو النجم (۱۳٤):

فِي رَوْضِ ذَفْرَاءَ وَرُغْلٍ مُخْجِلِ

والمُخْجِل في هذا البيت: الكثير الذي لا يُنزَحه أصحابُه مِنْ كَثْرته.

(١٣١) عجز بيت للفرزدق وتمامه:

شغارة تقذ الفصيل بسرجلها فطارة لقوادم الأبكار والشاهد له في ديوانه ٣٦١/١؛ والنقائض ٣٣٢/١ وعجزه في أضداد أبي الطيب، ص ٩٦٤.

(١٣٢) سورة مريم: الآية ٩٠.

(۱۳۳) ديوان الكميت بن زيد ج ٢، ق ١، ص ٧؛ وأضداد الأصمعي، ص ١٥؛ وأضداد ابن السكيت، ص ١٥١؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٢٥١. السكيت، ص ١٧١؛ وأضداد أبي الطيب، ص ١٥٣؛ لأبي النجم العجلي في الطرائف الأدبية، ص ٧١؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١٥٣؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٢٥٣.

(والإِقهام: حرف من الأضداد. يقال للجوع إقهام. والإِقهام أيضاً: ألا يشتهي الرجل الطعام. ويقال)(١٣٥) (١٥/أ) مُقْهِم وقَهِم: إذا كان لا يشتهي الطعام.

# **(9Y)**

ويقال: وَلَثْتُه بالعصا فأنا أَلِثُه ولثاً، أي: ضربته بها وولثتُ له وَلْثاً، أي: وعدته عدة ضعيفة وقلّت له خيراً (١٣٦).

# (4A)

والصَّرْعَانِ ناحِيتا النهار، أي: أَوَّلُه وآخره، ومنه مصراعا الباب (يلمَّا أيضاً ضدان ذلك لأول النهار وآخره)(١٣٧).

#### (99)

وقالوا: الخَابِط النائم. والخابط: الذي يَخْبِط بيده. وخَبَط الطّينَ: اضطرب فيه.

<sup>(</sup>١٣٥) ما بين حاصرتين بياض في الأصل وقد أكملناه من أضداد ابن الأنباري، ص ٢٣٠؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٥٩٦؛

<sup>(</sup>١٣٦) قال أبو الطيب اللغوي: (ومن الأضداد الولس قال قطرب: ولسته بالعصا ألسه ولساً، أي: ضربته بها. وولست له ولساً، أي: وعدته بخير عدة ضعيفة، وقلت له خيراً. (أنظر: أضداد أن الطيب، ص ٢٠٠).

<sup>(</sup>١٣٧) ما بين حاصرتين كذا في الأصل ولا يخفى ما في القول من قلاقة معنى ولم أهتد إلى وجهه الصحيح.

 $(1 \cdots)$ 

ويقال: فَصْيلٌ خَلُ وهـو السمين. وفَصيْلٌ خَلُ: مهـزول. قـال الأخطل (۱۳۸):

إِذَا بَسدَتْ عَسُورَةً مِنْهَا أَضَرَبِها ضَخْمُ الكَرَاديسِ خَلُّ اللَّحْمِ زُغْلُولُ

قال أبو محمد: يقال: غلام زغلول، إذا كان صغيراً. وأراد السمين هـهنا. يقال: زَغَلِت النَّاقةُ ببَوْلِها: إذا رمت به قطعاً.

 $(1 \cdot 1)$ 

وقالوا: أَرَمَّ العظم: إذا أمخ، أي: صار فيه مخ. وأَرَمَّ العَظْم: إذا بلي. وقالوا: الرَّمَة: السمين، والرمّة: البالي. قال لبيد (١٣٩): (البسيط)

والنِّيبُ إِن تَصْرُمني رِمَّـةً خَلَقَـاً بَعْـدَ المَمَـاتِ فَاإِنِّي كُنْتُ أَثَّئِـرُ

 $(1 \cdot Y)$ 

ويقال أيضاً: أَضَبّ القومُ إضباباً: إذا تكلموا. وأضبّوا: سكنوا.

<sup>(</sup>١٣٨) ديوان الأخطل ١٣٢١ وروايته فيه: خاظي اللحم زغلول. والشاهد أيضاً في أضداد أبي الطيب، ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>١٣٩) الشاهد في ديوان لبيد، ص ٦٣؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١٤٦؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٣٢١.

 $(1 \cdot r)$ 

ويقال: عيال جَرَبَّة، أي: كثير أَكْلُهم. وعيال جَرَبَّة، أي: ضعفاء. قال الراجز(١٤٠):

جَربَّةُ كَحُمُرِ الْأَبَكُ لاَ ضَرَعُ فِيهِم ولا مُذَكِّي

كأنه يدل على القوة ههنا.

(1 . 1)

وقالوا أيضاً: الزَّوْج الفرد. يقال عندي زوجان من خِفَاف، أي: خُفَّان. والزوج الزوج أيضاً.

 $(1 \cdot 0)$ 

ويقال: هو يمشي الضَّراءَ يا هذا ممدود مِشْيةً ظَاهِرةً، ويمشي الضراء يا هذا مشية مُكْتَتِمة.

 $(1 \cdot 7)$ 

وقالوا أيضاً: شَعَبْتُ الأمر: أصلحتُه، وشعبتُه: أفسدتُه وفَرَّقتُه.

(1·V)

وقالوا: الرَّهْوَة من الأرض: الارتفاع منها. والرَّهْوَة: الانخفاض. قال النميري(١٤١):

<sup>(</sup>١٤٠) الشطران من غير نسبة في أضداد ابن الأنباري، ص ٢١٠؛ وأضداد أبي الطيب، ص ١٧١.

<sup>(</sup>١٤١) هو أبو العباس النميري كما في أضداد السجستاني، ص ٩٤؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٨٨٤. وهو في أضداد ابن الأنباري، ص ١٤٨ من غير نسبة.

إِذَا هَــبَـطْنَ رَهْــوةً أَوْ غَــائِـطَاً الرَّجَنِ الرَّجِنِ فقوله هبطن يدل على الانخفاض، وقال رؤبة (۱٤٢٠): (الرجز) إِذَا عَــلَوْنــا رَهْــوةً أَو خَــفْــضَــاً أَراد بالرهوة الارتفاع. وقال عمرو بن كلثوم (۱٤٣٠): (الوافر)

نَصبْنا رَهْوةً مِنْ ذَاتِ عرقِ مُحَافظةً، وكُنَّا السَّابِقيْنَا

وأنشدنا أبو محمد:

نَصَبْنا مِثْـل رَهْـوةِ ذَاتِ حَـدٍ مُحَافظةً .......

أي كتيبة ذات حد مثل (المختلّ)(١٤٤).

 $(1 \cdot \lambda)$ 

وقالوا: الذَّفر: المسك. ويقال: مسك أذفر. ويقال: لِنَتَن الأبط: الذَّفَرُ فكأنه ضد.

 $(1 \cdot 4)$ 

ويقال: هذا ضده، أي: مثله. والضد: المضاد.

<sup>(</sup>١٤٢) الشاهد في ديوان رؤية، ص ٨٠. والرواية فيه: إذا اعتسفنا رهوة. وهو أيضاً في أضداد الأصمعي، ص ٩٤؛ وأضداد التوزي، ص ١٧٠؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١٤٨؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>١٤٣) لعمرو بن كلثوم في أضداد الأصمعي، ص ١١؛ وأضداد السجستاني، ص ٩٤؛ وأضداد ابن السكيت، ص ١٦٩؛ وأضداد أبي الطيب، ص ١٤٩؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٢٨٥.

<sup>(121)</sup> كذا في الأصل. ولم نهتد إلى توجيه هذه الكلمة.

وقالوا في الأضداد (١٥/ب): عَفَوْتُ مَرْقَ الشَّاةِ: أَخَذَته. قال أبو محمد: عَفَا إذا كثر. وعفا إذا قل. وعفت وَفْرَة الرجل: كثرت، وعَفَوا يَعْفُونَ عَفْواً: كثروا، وعَفَا الشيء يَعْفُو عَفُواً درس. ويجوز أن يكون بيت آمرىء القيس على التام الذي لم يذهبه (١٤٥٠): (الطويل)

فَتُوْضِحَ فَالْمِقْرَاةِ لَمْ يَعْفُ رَسْمُها لِمَا نَسَجِتْهَا مِنْ جَنَوبٍ وَشَمْأَلِ

وشَأْمَل أيضاً لغة. قال أبو محمد: قال أبو عبيدة: «لم يبق رسمها». وقال الأصمعي: «لم يَعْف رسمها»، لم يدرس كله من قوله عفا شعره. ويجوز أن يكون أراد قد درس وذهب على الضد. قال لبيد(١٤٦): (الكامل)

# عَفْتُ الدِّيَارُ مَحلُّها فَمُقَامُها

#### (111)

وقالوا: المُفْرَط: المُقَدَّم. وقد أَفْرَطْتُه، أي: قدمته. وأفرطتُه: أَخَرتُه. والمُفْرَط: المُؤخَّر. وقالوا: ما أفرطتُ أحداً، أي: لم أُخَلَفْه. وما فرطت أيضاً خلفي أحداً، أي: خلفته. كقول الله عز وجل(١٤٧): ﴿لا جَرَم أَنَّ لَهم النّارَ وَأَنَّهُم مُفْرَطُون﴾ يجوز أن يكون: وأنهم مقدمون إليها جميعاً. ويجوز، أنهم مؤخرون مباعدون متركون من الثواب. وفي مثل معنى التقديم، فرط زيد

<sup>(</sup>١٤٥) ديوان امرىء القيس، ص ٨٩. وأضداد السجستاني، ص ٩٣؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٨٦؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٤٨٣.

<sup>(</sup>١٤٦) ديوان لبيد، ص ٢٩٧؛ وأضداد السجستاني، ص ٩٣؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٤٨٤.

<sup>(</sup>١٤٧) سورة النحل: الآية ٦٣.

أصحابه يفرطهم فراطة: إذا تقدم قبلهم فسوى لهم الأرشية والدلاء وهيأ الماء. وافترط زيد، وهم الأفْراط: الأولاد. والمعنى فيه التقديم، قدم الأولاد. ويقال أيضاً: فَرَط إليه مني قول يفرُط فرطاً، كقول الله عز وجل (١٤٨): ﴿أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أُو أَن يطغى ﴾. وفرطت في الأمر تفريطاً ضيعته.

#### (111)

وحكي عن أبي عون الحرمازي (١٤٩) \_ وهو حي من تميم \_ أنه قال: رجل مَقْتَوٍ يا هذا. ورجال مَقْتَويْن يا هذا: للذي يخدم القوم بطعام بطنه. قال عمرو بن كلثوم (١٠٠٠):

تُهَا دُنَا وَتُوعِدُنا رُوَيْداً مُتى كُنّا لأمك مَقْتَويْنَا مُعَادِيًا لأمك مَقْتَويْنَا

الأولى مفتوحة الواو. والبيت بكسر الواو جميعاً يقول: متى كنا لأمك خدماً. ويقال أيضاً: قَتُوْت زيداً قَتْوَة: خدمته، قال الآخر(١٥١): (المنسرح)

إنَّى آمْرةً مِنْ بَنِي فَنزَارَةَ لا أُحْسن قَتْ والمُلوك والنُجُسَا

<sup>(</sup>١٤٨) سورة طه: الآية ٥٤.

<sup>(</sup>١٤٩) نسبة إلى حرماز بن مالك بن عمرو بن تميم. من الأعراب الذين نزلوا البصرة وأخذت عنهم اللغة. (أنظر: الأعراب الرواة، ص ١٨٩).

<sup>(</sup>١٥٠) لعمرو بن كلثوم في أضداد ابن الأنباري، ص ١٢٠؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٥٩٨؛ واللسان (قتا، ٢٩/٢٠).

<sup>(</sup>١٥١) الشاهد من غير نسبة لأحد في أضداد ابن الأنباري، ص ١٣١؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٩٨٥؛ واللسان (قتا، ٢٩/٢٠.

(الوافر)

أي: خدمتهم. وقال الآخر(١٥٢):

أَرى عَمْـرَو بنَ صِـرْمَــةَ مَقْتَــوِينــا

لَهُ مِنْ كُل عَانٍ بَكْرَتَانِ

عان أسير. يريد المالك ههنا ضد، الأول خادم، والثاني مالك.

#### (117)

وقالوا: فَعَل لما وقع وفعل لما يقع وفي التفسير (۱۰۳): «مُنِعَ مِنّا الكَيْل»، أي: يُنادُون. وقال الكَيْل»، أي: يُنادُون. وقال الكَيْل»، أي: يُنادُون. وقال الحطيئة (۱۰۵):

شَهِد الحُطْيْئَة حِيْنَ يَلْقَى رَبَّه أَحَقُ بِالْعُذْرِ أَحَقُ بِالْعُذْرِ

يريد يشهد لأنه قال: حين يلقى ربه ولم يلقه بعد.

#### (111)

ويكون أيضاً: يَفْعَلُ لما وقع ولما لم يقع. مثل قوله(١٥٦): (الكامل) وَلَقَدْ أَمرُ على الَّئِيمِ يَسُبُنِي فَيْكَ: لا يَعْنِيْني فَمَضِيْتُ عَنْهِ وَقَلْتُ: لا يَعْنِيْني

<sup>(</sup>١٥٢) الشاهد من غير نسبة لأحد في أضداد ابن الأنباري، ص ١٢٠؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٩٩٥؛ واللسان «قتا» ٢٩/٢٠.

<sup>(</sup>١٥٣) سورة يوسف: الآية ٦٣. (والتفسين: كذا في الأصل. والصواب: التنزيل.

<sup>(</sup>١٥٤) سورة الأعراف: الآية ٥٠.

<sup>(</sup>١٥٥) ديوان الحطيئة، ص ٢٣٣؛ وأضداد السجستاني، ص ١٣١.

<sup>(</sup>١٥٦) لعميرة بن جابر الحنفي في حماسة البحتري، ص ١٧١، ولشمر بن عمرو الحنفي في الأصمعيات، ص ١٣٦.

كأنه قال: ولقد مررت لأنه قال فمضيت عنه. وقال الآخر<sup>(۱۰۷)</sup>: (الطويل)

وَإِنِّي لاَتِيْكُمْ تَشَكُّرَ مَا مَضَى

مِن الْأَمْرِ وآسْتِيْجَابِ مَا كَانَ في غَدِ

أي: ما يكون في غد (١٦/أ) ......أي: ما يكون في غد (١٦/أ)

وقال الله عز وجل(١٥٩): ﴿وآتَّبعوا مَا تَتْلُو الشَّياطِينُ﴾، أي: ما تلت.

#### (110)

وقالوا: الفَوَارِضُ من الإبل: العِظَام ليست بالصغار ولا المراض. وقالوا: الفوارض، المِراض أيضاً. والفَارِض: الزرع القليل. وقال الأخر(١٦٠٠):

لَـهَا زُجَاجٌ وَلَـها فَـوارِضُ هَـدلاء كالـوطْبِ نَحَاهُ المَـاخِضُ

# (111)

وقالوا: آسْتَقْصَیْتُ الحدیث آسْتِقْصَاءً: إذا آخْتَصرْتُه. وآسْتَقْصیْتُ أیضاً آستقصاءً: إذا أتیتُ علیه کله ولم أدعْ شیئاً منه.

<sup>(</sup>١٥٧) هو للطرماح بن حكيم الطائي كها في ملحق ديوانه، ص ٥٧٢، وهو من غير نسبة لأحد في أضداد أبي حاتم، ص ١٣٠؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٦١؛ والخصائص ٣٣١/٣؛ وأمالى ابن الشجرى، ص ٣٨، ٢٧٢.

<sup>(</sup>١٥٨) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>١٥٩) بسورة البقرة: الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>١٦٠) الشطران لأبي محمد الفقعسي في أضداد ابن الأنباري، ص ٣٧٦؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٥٦٥.

والشجاع القوي: والشجاع الضعيف. قال أبو محمد ما سمعنا في الضعف شيئاً.

#### (11A)

ويقال: أَمْعَن الرجل بحقي إمعاناً وأذعن له إذعاناً: أقر به. ويقال: أمعن إمعاناً: هرب.

# (119)

وقالوا: التَّغشْمُر: ركوب الحق والباطل جميعاً. وقال الراجز (١٦١٠: (الرجز)

إذًا وَنتْ سُقَاتُها تغْشُمُ را

(170)

ويقال: أَرْسَسْتُ، للفسادِ والصَّلاح جميعاً.

(111)

وقالوا بعض حمير(١٦٢٠): وثب زيد، أي: قعد، ووثب زيد، أي: قَام.

<sup>(</sup>١٦١) لم أهتد إلى قائله.

<sup>(</sup>١٦٢) كذا في الأصل على لغة من يجمع بين الفاعل الظاهر والضمير وهي اللغة التي يطلق عليها النحاة لغة «أكلوني البراغيث» وتنسب هذه اللغة إلى طيء وأزد شنوءة وبلحارث بن كعب. (أنظر: الكتاب ٢٧٧١)؛ وشرح الأشموني ٤٨/٢؛ والمقاصد النحوية ٤٦٣٢).

(177)

وأما قوله(١٦٣): «بَطَائِنُها مِنْ آسْتَبرقْ» فكان الحسن يقول: الظواهر، وقد سماها الله عز وجل بواطن.

(177)

ويقال: أنتم بَيْضَةُ البلد في المدح والهجاء. وقال المتلمس (١٦٤): (البسيط)

لَكِنَّهُ حَوْضُ مَنْ أَوْدَى بِإِخْوَتِهِ لَكِنَّهُ حَوْضُ مَنْ أَوْدَى بِإِخْوَتِهِ وَكَانِوا بَيْضَةَ البَلدِ

قال أبو عبيدة: بيضة البلد، في الذم والمدح جميعاً. وقال أبو محمد، وأنشد (١٦٥):

كَانتْ قُريشُ بَيْضَةً فَتفلَّقتْ فَالْمُحُ خَالِصُه لِعَبْدِ النَّارِ

(171)

ويقال: ليث عِفِرّين مضاد في المدح والهجاء.

<sup>(</sup>١٦٣) سورة الرحمن: الآية ٥٤.

<sup>(</sup>١٦٤) للمتلمس في أضداد السجستاني، ص ١١٨؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٧٩؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٥٣؛ واللسان «بيض» ٣٩٥/٨ وقال ابن بري: الشعر لصنان بن عباد اليشكري.

<sup>(</sup>١٦٥) الشاهد لمطرود بن كعب الخزاعي وقيل لعبد الله بن الزبعري في رثاء عبد المطلب جد الرسول. وهو في أضداد التوزي، ص ١٧٥؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٧٨؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٥٥.

#### (110)

وقالوا في الأضداد: النَّحَاحَةُ: السخاء. والنَّحَاحَةُ: البخل.

(111)

وقالوا: يَهْوِي: يصعد. ويَهْوِي: ينزل. وقال الراجز (١٦٦٠): (الرجز)

فَالدَّلو تَهْوي كالعُقَابِ الكَاسرِ

أي: تصعد. وقال الراجز(١٦٢):

كَأَنَّ دَلْوِي في هُوِيِّ دلج

وقال الراجز(١٦٨):

فَالدَّلو في إِنْرَاعِها عَجْلَى الهُوِيّ

أي: ملاء.

# (111)

وقال الله عز وجل (۱۲۹): ﴿ وَمَنْ هُو مُسْتَخْفِ بِاللَّيْلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ ﴾ خبرنا من نثق به أنه قال: ظاهر خفيته أظهرته. وسارب بالنهار، متوار. سمعنا ذلك. وقالوا: انسرب الوحش في الجُحْر: دخل. وقال أبو محمد: سارب منتشر. ويكون من قول ابن عباس في الجُحْر سَرَباً، أي: كهيئة السرب

<sup>(</sup>١٦٦) الشاهد في أضداد ابن الأنباري، ص ٣٧٩؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٦٧٦.

<sup>(</sup>١٦٧) الشاهد في أضداد أبي الطيب، ص ٦٧٦؛ واللسان «هوى» ٢٠/٨٠٠.

<sup>(</sup>١٦٩) سورة الرعد: الآية ١٠.

طريقاً. وأما ابن عباس فقال: مُسْتَخْفٍ في بيته بعَمَلِه وسارب بالنهار، ظاهر عَمَله بالنهار. ويقال: سَرَب الرجل سَرَباً على معنى ابن عباس: خرج وذهب.

#### (11)

وقالوا: التَّفِلُ المتطيب والتفل المُنْتِن، قال: (١٦/ب) . . . . . (١٧٠).

# (179)

وقالوا: الغَادِرُ من الوعول: المُسِنّ، والغَادر: الشاب أيضاً.

#### (17)

وقالوا: الصَّريم الليل والصَّريم الصبح. وقال بعضهم: الصريم الليل وآخره. وقال بشر(۱۷۱): (الوافر)

فَبَــاتَ يَقُــولُ: أَصْبِـحْ لَيْــلُ حَتَّى

تَكَشَّفَ عن صَريْمَته الظَّلامُ

وقال الله عز وجل(۱۷۲): فَأَصْبَحتْ كالصَّريمْ ﴾ يجوز أن يكون بالصريم كالليل المظلم وأحسبه قول ابن عباس. وقال ابن الرقاع(۱۷۳): (الطويل)

<sup>(</sup>١٧٠) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>۱۷۱) ديوان بشر بن أبي حازم، ص ٢٠٠؛ وأضداد الأصمعي، ص ٤١؛ وأضداد التوزي، ص ١٧٩؛ وأضداد السجستاني، ص ١٠٥؛ وأضداد ابن السكيت، ص ١٩٥؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٨٥؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٤٢٦.

<sup>(</sup>١٧٢) سورة القلم: الآية ٢٠.

<sup>(</sup>١٧٣) الشاهد في أضداد السجستاني، ص ١٠٥؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٤٣٦.

فَلَمَّا آنْجَلَى عَنْهَا الصَّرِيمُ وأَبْصَرتْ هِجَاناً يُسَامِي اللَّيْلَ أَبْيَضَ مُعْلَمَا

وقال ابن حمير (۱۷٤): عَـــلامَ تَـــقُـــولُ عَـــاذِلَـــتــي تَـــلُومُ تُـــؤرُّقُـنـى إذَا آنْجَــابَ الـــصَّـــريْــمُ

كأن المعنى في البيتين الليل. لقوله: فلما انجلى عنها الصريم. قال أبو محمد: كلما انجلى من شيء فهو صريم كالليل ينصرم من النهار والنهار ينصرم من الليل، ومن ذلك يقال: صريم الزمان، أي: منقطع من معظمه. ومنه يقال: الصِّرْمَة من البيوت، أي: القِطْعَة. ومنه يقال: سيف صارم. ومنه يقال: صرم الناس النخل. ومنه يقال: صَريْمَتي، أي: عَزْمي وقطعي الأمر.

# (171)

وقالوا: عَسْعَس الليل عَسْعَسةً: أظلم. وعَسْعَس أيضاً عَسْعَسةً: وَلَّى. وهو قول ابن عباس، عسعس: إذا أدبر. وقال علقمة بن قرط التيمي (١٧٥): (الرجز)

حَتَّى إِذَا الصُّبْحُ لَهَا تَنَفَّسَا وَأَنْجَابَ عَنْهَا لَيْلُهَا وعَسْعَسا

<sup>(</sup>١٧٤) لتوبة بن الحمير في أضداد أبي الطيب، ص ٤٢٨. وينسب هذا الشاهد أيضاً لعبد الله بن الحمير أخى توبة.

<sup>(</sup>۱۷۰) الشطران لعلقة بن قرط التيمي في أضداد الأصمعي، ص ١٨ وأضداد ابن السكيت، ص ١٦٧ وأضداد ابن الأنباري، ص ٣٣ وأضداد أبي الطيب، ص ٤٨٨، وعلقمة المذكور تحريف لعلقة وهوراجز إسلامي من تيم بن عبد مناة من الرباب. (أنظر: الاشتقاق، ص ١٨٦).

كأنه يريد ذهب لقوله إنجاب. وقال الآخر(١٧٦): (الرجز)

قَـوارباً مِنْ غَيْـرِ رَحْـلِ نُسَساء مُـدرّعَـاتِ اللّيـلِ لَمّا عَسْعَسا

كأنه يريد الليل ههنا. والبيت أيضاً لعلقمة بن قرط. وقال الأخر(١٧٧):

حَتَّى إِذَا اللَّيلُ عَليْهِ عَسْعَسا وَأَدْركتْ مِنْه بَهِيْماً حِنْدِسَا

وقال الآخر(١٧٨): (الطويل)

وَرَدْتُ بِاَفْراسٍ عِتَاقٍ وَفِتْيَةٍ فَرَدْتُ بِاَفْراسٍ عِتَاقٍ وَفِتْيَةٍ فَي أَعْجَازِ لَيْل مُعَسْعِس

# (177)

وقالوا: زَهَق الباطل زُهوقاً: درس وذهب، وزهقت نفس الرجل زُهوقاً. وقالوا أيضاً: زهقت الدابة تزهق زهوقاً: إذا اشتد مُخُ العظم وأكثر قَصبُه.

# (144)

وقالوا: ليال دُرْعُ: سود الصدور وبيض الأعجاز. وليال دُرْعُ: بيض

<sup>(</sup>١٧٦) الشطران لعلقة بن قرط السالف الذكر وهما له في أضداد أبي الطيب، ص ٤٨٩.

<sup>(</sup>١٧٧) الشطران لعلقة أيضاً في أضداد السجستاني، ص ٩٧؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٤٨٨. ومن غير نسبة في أضداد التوزي، ص ١٧٩.

<sup>(</sup>۱۷۸) الشاهد للزبرقان بن بدر كها في أضداد السجستاني، ص ۹۷؛ وأضداد أبي الطيب، ص ۹۷؛ والسان «عسمس» ۱۷۹، ومن غير نسبة؛ أضداد التوزي، ص ۱۷۹.

الصدور وسود الأعجاز. وشاة دُرْعَاءُ يا هذا: بيضاء المؤخر سوداء المقدم. وشاة درعاء: سوداء المؤخر بيضاء المقدم.

# (171)

وقالوا: فلان يُقرِّظُ أصحابه تَقْرِيْظاً: إذا مدحهم أو ذمهم. ويُقرِّظُهم أيضاً في المدح والذم. وهما يتقارظان المدح: إذا مدح كل واحد منهما صاحبه. وقال رعامة الطائي(١٧٩):

أَعْطَ المُقَرِّظ والمعرض نفسه مِثْلًا بِمثِّل ما آوْلاَكَها

وقال الآخر(١٨٠): إنّـي وَإِنْ كُـنْتُ آمْـرءاً في ذِرْوَةِ الحَـسَبِ الـحَسيبِ

لمُ قرِّظٌ يَـوْماً بِـمَا أَسْدى إلي أبا الخصيب

يعني يا أبا الخصيب: ينادِيه.

#### (140)

وقالوا: أَتْرَب الرَّجل تَرَباً: افتقر. وتَرِبَتْ يده تَرَباً: إذا لَزِقت (١٧/أ) يده بالتراب من الفقر. وَأترب الرجل يترب إتراباً: إذا كثر ماله ككثرة التراب.

<sup>(</sup>١٧٩) الشاهد في أضداد ابن الأنباري، ص ٣٩٢ من غير نسبة.

<sup>(</sup>١٨٠) البيتان من غير نسبة لأحد في أضداد ابن الأنبازي، ص ٣٩٢ ــ ٣٩٣.

والطَّاحِي: الباسط. يقال: طَحَاه يَطْحاه ويَطْحوه طحواً وطحواً، أي: بسطه وطَحْوْته أَطْحوه: ضربته فصرعته. وقال الله عز وجل (۱۸۱): ﴿والْأَرْضِ وَمَا طَحَاها﴾، أي: بسطها. وقالوا: فرس طَاحٍ، أي: مشرف. وقالوا في يمين لهم: لا والقَمرِ الطَّاحِي، أي: المرتفع. وقال علقمة بن عبدة (۱۸۱): (الطويل)

طَحا بك قَلْبٌ في الحِسَان طَروبُ بُعَيْدَ الشَّابِ عَصْدَ حَانَ مَشيبُ

العصر: الدهر. يقول دهر حان، أي: ذهب بك وتباعد.

#### (14Y)

ومن الأضداد: ثَلَلْتُ عَرْشُه وأَثْلَلْتُه، أي: أصلحته. وثَلَلْتُه: هدمته. وقال زهير(١٨٣):

تَدَارِكْتُم الْأَحِلافَ إِذْ ثُلَّ عَرْشُها وَذِبْيَانُ إِذْ زَلَّتْ بِأَقْدَامِها النَّعْلُ

ويروي: تداركتما. وذُبيان.

<sup>(</sup>١٨١) سورة الشمس: الآية ٦.

<sup>(</sup>١٨٢) ديوان علقمة بن عبدة، ص ٣٣؛ وأضداد السجستاني، ص ١٤٩؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٣٩٤؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٤٦٠.

<sup>(</sup>۱۸۴) ديـوان زهير بن أبي سُلمي، ص ١٠٩؛ وأضـداد ابن الأنباري، ص ١٣٨٧؛ وأضـداد أبي الطيب، ص ١٣٧.

(14)

ومنه أَشَاح فُلانُ يُشيح إِشَاحةً. وشَايح شِياحاً: إذا حاذر. وقالوا: المُشيح في لغة هـذيل الجادِّ: الحامل على القوم في القتال. وقال الراجز(١٨٤٠):

إِذَا سَمِعْنَ الرِّزُّ مِنْ رَبَاحِ السَّرِّ مِنْ رَبَاحِ شَايِحْتُ مِنْه أَيَّما شِيَاحِ

أي: حاذرن. وقال أبو ذؤيب (١٨٥٠):

شَايحْتَ قَبْلِ القَـوْمِ إِنَّكَ شِيْحُ ويروي: اليوم، أي: أقدمت.

#### (179)

ومنه أيضاً المُتَظَلِّمْ: الظالم والمظلوم. وجاء فلان متظلماً من فلان فهو مُتَظَلم منه، أي: مَظْلوم. وقال النابغة(١٨٦٠): (الطويل)

وَمَا يشعر الرَّمعُ الْأَصمِّ كُعُوبه بِشَرْوةِ رَهْطِ الْأَبْلِجِ السَّمُتَ ظُّلمِ

<sup>(</sup>١٨٤) الرجز لأبي السوداء العجلي وهوله في أضداد الأصمعي، ص ٣٩؛ وأضداد ابن السكيت، ص ١٩٥؛ وأضداد السجستاني، ص ١٢٥؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٢٧٥؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٤٠٧؛ واللسان (شيح) ٣٣١/٣.

<sup>(</sup>١٨٥) عجز بيت لأبي ذؤيب الهذلي وصدره: بدرت إلى أولاهم فسبقتهم. وهو في ديوان الهذليين ١١٦/١؛ وأضداد الأصمعي، ص ٣٩؛ وأضداد السجستاني، ص ١٢٥؛ وأضداد ابن السبيت، ص ١٢٥؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٤٠٦. السكيت، ص ١٩٣؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٢٧٤؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٤٠٦.

<sup>(</sup>۱۸٦) الشاهد للنابغة الجعدي في ديوانه، ص ١٤٤؛ وأضداد الأصمعي، ص ٥٣، وأضداد السجستاني، ص ١٢٨؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١٩٠، وأضداد أبي الطيب، ص ٤٧٥.

وهو ههنا الظالم. قال أبو محمد: الأبلج: الذي فيه حمق. والأبلج: النقي مما بين الحاجبين من الشعر. وقال المخبل(١٨٧): (الطويل)

وَإِنَّا لَنُعْطِي الحق مَنْ لَوْ نَضِيْمُهُ أَوْ الْمُتَظَلِّمِ الْحُوفَةُ الْمُتَظَلِّمِ

أي: الظالم.

#### (121)

ومنه أيضاً: يقال للرجل إذا لم يَقْضِ الحاجة، ظَهرْتَ بحاجتي، أي: جعلتها ظهريّة فكأن المعنى نَبذْتَها وراءَ ظهرك. والظهير: المُعين. قال الله عز وجل(١٨٨٠): ﴿وَالْمَلائِكَةُ بَعْد ذَلِك ظَهيرٍ﴾.

# (111)

ومنه حَمَاْتُ الركيّة حَمْناً: أخرجت حَمْاتها. وأَحْمَاتُها إِحْمَاء: جعلت لها حَمَاَة.

#### (121)

ومنه البَثْر: المال القليل. ويقال أيضاً: أَعْطَى عَطاء بَثْراً، أي: كثيراً.

#### (184)

ومنه أيضاً: مَنَّه السَّيْرُ: ضَعَّفه وأَجْهده أيضاً. وقال الشاعر (١٨٩): (الطويل)

<sup>(</sup>۱۸۷) ديوان المخبل السعدي، ص ١٣٢؛ وأضداد الأصمعي، ص٥٣؛ وأضداد ابن السكيت، ص ٢٠٥؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١٩١؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>١٨٨) سورة التحريم: الآية ٤.

<sup>(</sup>١٨٩) من غير نسبة لأحد في أضداد ابن الأنباري، ص ١٥٦؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٦٦٠.

عَـــلامَ تَقُــولُ السَّيْــرُ يَقْــطَعُ مُنَّتِي ومِنْ حُمُرِ القَيْمَـاتِ عَيْــرٌ بِـدرْهَمِ

وقالوا: المُنَّةُ: القوة أيضاً. والمُنَّةُ: الضعف أيضاً. ويقال: رجل مَنِين، أي: ضعيف. وقال ذو الرمة(١٩٠٠): (الطويل)

إِذَا الْأَرْوَعِ المشبُوبُ أَضْحَى كَأَنَّه عَلَى الرَّحْلِ ممّا مَنَّهُ السَّيْرُ أَخْرَقُ

وقال أيضاً (١٩١):

سَيْراً يُرَاخِي مُنَّةَ الرَّجلِ الجَليدِ

كأنه يريد القوة. وقال الأخر(١٩٢٠): (المتقارب)

فَلا تَفْعُدوا وَبِكُمْ مُنَّةً

كَفَى بِـالحَـوَادِث للمررِءِ غُـوْلا

أي: قوة. وقال الآخر(١٩٣٦):

بِحَوْقَ ل قَدْ مَنَّه الوَجيفُ

مَنَّه: أجهده.

<sup>(</sup>۱۹۰) ديوان ذي الرمة، ص ٤٠٠؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١٥٦؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٦١٨.

<sup>(</sup>١٩١) عجز بيت لذي الرمة في ديوانه، ص ١٥٢ وروايته:

وكائن قد قطعت إليك خرقاً عيث منة الرجل الجليد

وختم البيت في أضداد ابن الأنباري، ص ١٥٦؛ وأضداد أبي الطيب، ص ١٦٢.

<sup>(</sup>١٩٣) هو لبشامة بن عمرو المري كما في المفضليات، ص ٥٩؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١٥٠؛ وأضداد السجستاني، ص ٩٠.

<sup>(</sup>١٩٣) الرجز من غير نسبة في أضداد ابن الأنباري، ص ١٥٦؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٦١٩.

(111)

وقالوا أيضاً: هَجَد، أي: نام. وهَجَد: سهر. (١٧/ب) وقال لبيد (١٩٤): (الرمل)

قُلْتُ هَجِّدْنَا فَقدْ طَالَ السُّرَى وقَدْرْنا إِنْ خَنَا الدَّهْرِ غَفَـلْ

(150)

وقالوا: الحَرْفُ من الرجال: القصير. والحَرْف من النوق: العظيمة. وقال بعضهم: الحرف أيضاً من النوق الصغيرة، والحرف أيضاً: من النوق الضامر كأنها شُبَّهَتْ بحرف الجبل.

(121)

وقالوا: شِمْتُ السَّيف: سَللتُه. وشِمْتُه: غَمَدْتُه. وقال الأغلب(١٩٥): (الرجز)

والمَشْرِفِيَّاتُ ولا تَشيْمُها لا يَنكلُ الدَّهرُ ولا يخيمُها

وقال الفرزدق(١٩٦٠): (الطويل)

إذَا هِي شِيْمَتْ فِالقَوائِمُ فَوقَهِا وَإِنْ لَمْ تُشَمْ يَوْماً عَلَيْهِا القَوَائِمُ

179

<sup>(</sup>۱۹۶) ديوان لبيد بن ربيعة، ص ۱۸۲؛ وأضداد ابن السكيت، ص ۱۹۶؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ۵۱؛ وأضداد أبي الطيب، ص ۳۷۹.

<sup>(</sup>١٩٥) الشطر الأول منها في أضداد أبي الطيب، ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>١٩٦) للفرزدق وليس في ديوانه المطبوع وهو في أضداد السجستاني، ص ٩٤؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٢٥٩؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٣٨٧.

(1£V)

وقالوا: أَعْبَل الشَّجرُ: إذا سقط ورقه. وأَعْبَل أيضاً: أَخْرج ورقه. وقال ذو الرمة (۱۹۷):

إِذَا ذَابَت الشَّمسُ اتَّقَى صَقَراتِها بَأُفْنَانِ مَرْبُوعِ الصَّرِيمةِ مُعْبِلِ

وقال أبو محمد: يقال: اتقى صقراتها، أي: حر الشمس. وقال أبو محمد: أعبل: إذا سقط ورقه. قول الأصمعي والعلماء.

(1 8 1)

وقالوا: المَأْتم: الجماعة من النساء في الحزن. والمَأْتم: في الفرح. وقال الشاعر(١٩٨٠): (الطويل)

لَـدى مِزْهَـرٍ ضَارٍ أَجَشٌ ومَـأْتَمِ

وقال ابن مقبل (۱۹۹):

ومَا أُتم كالدّمي حُورٍ مَدَامِعُهَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا أَبْكاراً ولا عُوْنا

<sup>(</sup>١٩٧) ديوان ذي الرمة، ص ٤٠٤؛ وأضداد السجستاني، ص ١٤٢؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١٩٧. وأضداد أبي الطيب، ص ٤٩٧.

<sup>(</sup>۱۹۸) الشاهد عجز بيت لعمروبن أحمر الباهلي وصدره: وكوماء تحبو ما تشايع ساقها. وهو في ديوانه، ص ١٠٠، وأضداد السجستاني، ص ١٤٢؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٢٠٠؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٢٠.

<sup>(</sup>١٩٩) لابن مقبل في أصداد السجستاني، ص ١٤٣؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١٠٣؛ وأضداد أبي الطيب، ص ١٨.

وقال أبو محمد: كل جماعة من رجال ونساء فهو مأتم هيئة وصورة. وقال العجاج(٢٠٠٠):

لَنصْرَعَنْ لَيْشاً يُرِنُّ مَاْتَمُهُ مُعَلِّقاً عِرْنِيْنُهُ وَمِعْصَمُهُ

#### (189)

ومنه أيضاً: طَلَعْت على صَاحبي طُلوعاً: إذا أقبلتُ عليه. وطلعت عليه طلوعاً: أدبرت عنه.

#### (10.)

ومنه أيضاً: لَمَقَ آسمَه يلمِقُه ويلْمُقُه بالرفع أيضاً: كتبه. وفي لغة عقيل وسائر قيس: لمق اسمه من الكتاب: محاه.

#### (101)

ومنه أيضاً: قَمَاتِ الإِبل. وقَمُؤتْ أيضاً قُموءاً وقَماءة، أي: سمنت. وقالوا: قَمُوْءَ الرجل قَماءً: صغر.

# (101)

وقالوا: المُشِبّ: المُسنّ. والمُشب: الشاب أيضاً. وقال أبوخراش الهذلي (۲۰۱):

<sup>(</sup>۲۰۰) ديوان العجاج، ص ٤٣٧؛ وأضداد السجستاني، ص ١٤٣؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٢٠١؛ وأضداد أبي الطيب، ص ١٩ ــ ٢٠.

<sup>(</sup>۲۰۱) ديـوان الهذليين ٢/١٤٠؛ وأضداد ابن الأنبـاري، ص ٤٠٠؛ وأضـداد أبي الـطيب، ص ٤٠٠؛

# بِمَوْرِكَتِيْنِ مِنْ صَلَوِيْ مُشِبِّ مِنَ الثَّيرَانِ عَقْدُهُما جَميلُ

قال أبو محمد: عقدهما جميل، يقول: عقدهما حسن لاغير، أي: سمين. ومن قال: حميل (بالحاء) كأنه قال: يُحمل. وقال أبو محمد: المشب: المسن لاغير.

#### (104)

ومنه: صُــرْهُنّ، أي: آجْمَعْهُنّ. وصُــرْهُنّ: آقْــطَعْهُن. وقــال الشاعر(۲۰۲):

وَفَرْع مِ يَصِيْرُ الجِيْدَ وَحْفٍ كَأَنَّهُ عَلَى الجَيْدِ قِنْوَانٌ الكُرُومِ الدَّوَالحِ

قال أبو محمد: عِذَاقُ النخل ويقال: عِذْق وعَذْق. وقالوا: صُرْتُ الشيء أَصُوره صَوراً: ضممته إليّ. وسمعنا العرب تقول: «صُر فرَسَك»، أي: آعْطِفْه. فهذا على قراءة ابن عباس «فَصُرهن» بالضم ومن قرأ: «فَصِرْهن» بالكسر: وهي قراءة ابن مسعود، فالفعل صَار يَصير صيراً وصَيوراً، وهي لغة بني سليم. وقال العديل (٢٠٣):

وَقْد كُنْتُ إِذَا لَمْ يَصُرْنِي الهَدوى ولامحتها كَانَ همّى يَعُودُ

<sup>(</sup>۲۰۲) الشاهد من غير نسبة في معاني القرآن ۱۷٤/۱؛ واللسان «صبي، ۱٤٩/٦؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢٠٣) لم أجده في الشعر الذي جمعه الدكتور نوري حمودي القيسي للعديل بن الفرخ. وقد يكون هذا العديل رجلًا آخر.

يصرني: يعطفني. وقال (١٨/أ) الآخر في صرهنّ (٢٠٤):

عَفَائِفُ إِلَّا ذَاكَ أَوْ أَنْ يَصُورَهَا

هَــوىً والهَـوى للعَــاشِقينَ صَــرُوعُ

أي: يعطفها. وقال ذو الرمة (٢٠٠٠):

ظَلِلْنَا نَعُوجُ العِيْسَ في عَرَصاتِها

وُقُوفاً ونَسْتَعدِي بها فَنَصُورُها

قال أبو خيرة العدوي (٢٠٠٠): نصورها: نعطفها. وقال: آنصارَ الغُصْنُ النصاراً: انفعل، من «صُرْهُنّ إليك». وقال لبيد(٢٠٧)

مِنْ فَقْدِ مَوْلِي تَصُورُ الحيَّ جَفْتُهُ ورُزْءُ المَال يُجْتَبَرُ

يعني: يجبر.

(101)

(ومن الأضداد: «فوق» تكون بمعنى: الأرفع، وبمعنى: الأدون. يقال: زيد فوق عمرو نباهة وجلالة، أي: أرفع منه، وفوق عمرو خسة ودناءة، أي: أدون منه (۲۰۸).

<sup>(</sup>٢٠٤) هو الطرماح بن حكيم والشاهد في ديوانه، ص ٢٩٥؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٣٨؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٤١٩؛ واللسان «صبر» ١٤٩/٦.

<sup>(</sup>٢٠٥) ديوان ذي الرمة، ص٣٠٣؛ وأضداد ابن الأنباري، ص٣٨؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢٠٦) هو نهشل بن زيد العدوي. (أنظر ترجمته: في الأعراب الرواة، ص ٢٤٦).

<sup>(</sup>۲۰۷) ديوان لبيد، ص ٦٣؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٤٢٠.

<sup>(</sup>٢٠٨) زيادة من أضداد أبي الطيب، ص ٥٣٦ يقتضيها السياق.

وأما قول الله جل ثناؤه (٢٠٠٠): ﴿ مَثلاً مَا بَعُوْضَةً فَما فَوْقَهَا ﴾، قال: تفسيرها فما دونها، وهو قول الكلبي وذلك لا يجوز عندي. وأما قول ابن عباس: فما فوقها. الذباب فوق البعوضة، فهو الذي يستحسن. وإنما يجوز قول الكلبي في الصفات أن تقول: هذا صغير وفوق الصغير. وقليل وفوق القليل، أي: جاوز القليل في قلته فهو دونه في القلة. فأما في الاسم، إذا قلت: هذه نملة وفوق النملة، أو حمار وفوق الحمار فلا يجوز أن تريد به الأصغر من الحمار لأن هذا اسم ليس فيه معنى الصفة التي جاز ذلك فيها.

#### (100)

(ويقال: وَلَيْتُ أُولِي، أي: أقبلت. وولَّيْتُ أُولِي، أي: أدبرت)(٢١٠). قال الله عز وجل(٢١١): ﴿ولِكُل وِجْهَةٍ هومُ وَلَيْها﴾ وقرأ ابن عباس: هومُ وَلاها، (٢١٢)، أي: مصروف إليها، مُسْتَقبل بها. وقالوا: وَلَيْتَ: أدبرت فهذا ضد.

#### (101)

وقالوا: الجَادِيّ: السَّائِلُ. وجَدَوْتُه: سَأَلْتُه، فأنا جادٍ له. ويقال: أَجْدَى يُجْدِي إِجْدَاءً: إذا أعطى . وقالوا: أَجْديتُه فما جَدَا عليّ. وقال الشاعر(٢١٣): (الطويل)

<sup>(</sup>٢٠٩) سورة البقرة: الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٢١٠) زيادة من أضداد أبي الطيب، ص ٦٦٦ يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢١١) سورة البقرة: الآية ١٤٨.

<sup>(</sup>٢١٢) الجامع لأحكام القرآن ٢/١٦٤ ــ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢١٣) الشاهد من غير نسبة لأحد في أضداد ابن الأنباري، ص ٢٠١؛ وأضداد أبي الطيب، ص ١٧٢؛ واللسان وجداً، ١٤٦/١٨.

جَدَوْتُ أَنَاساً مُوْسِرِينَ فَمَا جَدَوا أَلَا اللّهَ فَاجِدُوه إِذَا كُنْتَ جَادِيَاً فجاء بـ «يجدو» في المسئلة وجاء بها في العطية.

# (10Y)

وقالوا: أَوْزَعْتُه بالشيء: إذا أَوْلَعْتُه به وأَغْرِيْتُه. قال الله جل ثناؤه (٢١٤): ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكَرَ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمتَ عَلِيّ وعَلَى وَالِديّ ﴾ أي: أولعني به. قال أبو محمد: أوزعني: يعني ألهمني. يقال: أوزعته: نهيته وكففته. وقال الله جل اسمه (٢١٥): ﴿ فَهُمْ يُوْزَعُونَ ﴾ (أي): يُكَفُّونَ. وقال طرفة (٢١٦):

نَـزَعُ الجَـاهِـل في مَجْلِسَنَا فَيْنَا كالحرَمْ فَيْنَا كالحرَمْ

وقال الجعدي (۲۱۷): ومَسْرُوْحَةٍ مِثْلِ الجَرَادِ وَزَعْتُهَا

ومَلَّفتُ لَهَ السِيْداً أَزَلَّ مُصَلَّرا

#### (104)

وقال: الأسفى من الخيل: الخفيف شعر الناصية. وقال بعضهم: الذي

(٢١٤) سورة النمل: الآية ١٩، وسورة الأحقاف: الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢١٠) سورة النمل: الآية ١٧، ٨٣.

<sup>(</sup>٢١٦) ديوان طرفة، ص ١٠٦؛ وأضداد السجستاني، ص ١٥١؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١٤٠، وأضداد أبي الطيب، ص ٦٦٧.

<sup>(</sup>٢١٧) ديوان النابغة الجعدي، ص ٦٥ ورواية الشاهد فيه:

لا ناصية له، وهو قول أبي عمرو بن العلاء (٢١٨). وقال بعضهم: هو القبيح اللون. وقال الحطيئة (٢١٩):

مِنْ كُلِّ سَفْوَاءَ طَوْعٍ غَيْرِ آبِيَةٍ عِنْدَ الصِّيَاحِ إِذَا هَمُّوا بِإِلْجَامِ

قال أبو محمد: هو الخفيف الناصية.

#### (104)

ومن الأضداد: المفرع: الجبان، والمفزع: الشجاع. قال (۲۲۰) الله جلّ ثناؤه (۲۲۱): ﴿حتَّى إِذَا فَرَع عَن قلوبهم﴾. قال: علَّى عنها (۱۸/ب) وكشف ويقال: فزعت عن الشيء، أي: كشفت عنه (۲۲۲).

# (17.)

ويقولون: المغلُّب الغالب، والمغلُّب: المغلوب.

# (171)

ويقولون: حاي وحاً حاً: زجر للغنم عند السعي. وقد حاحيثُ بها: زجرتها. وحَاحيت بها أيضاً: دعوتها. قال آمرؤ القيس (۲۲۳): (المنسرح)

<sup>(</sup>۲۱۸) هو أبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار المازني التميمي البصري أحد أصحاب القراءات السبع، كان أعلم الناس بالعربية والقرآن مع الصدق واللغة والأمانة. ولد في البصرة وتوفي في الكوفة سنة ١٥٩هـ. (أنظر ترجمته: نزهة الألباء، ص ٢٤ ــ ٢٨؛ وإنباه الرواة 170/٤ ــ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢١٩) ديوان الحطيئة، ص ٢٢٧؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢٢٠) زيادة من الأضداد لأبي الطيب، ص ٥٥٣ يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢٢١) سورة سبأ: الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢٢٢) بياض في الأصل والزيادة من أضداد أبي الطيب، ص ٥٥٣ يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣٢٣) ديوان امرىء القيس، ص ٣٤٨؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٤٠٢؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٢٠٢؛ واللسان «حاء ٣٣٣/٢٠.

# قَوْمُ يُحَاحِونَ بِالبِهِامِ وَنِسْوَانٌ قِصَارٌ كَهِيْئَةِ الحَجَلِ

# (177)

وقالوا أيضاً: ناقة زَعُوم: للتي قد سَمِنت. وقال بعضهم: التي لم تَسْمَن، وقال أبو محمد: الزَّعُوم: التي يشك فيها (أسمينة هي أم لا)(٢٢٤).

# (175)

ومنه قول الله عز وجل(٢٢٠): ﴿وَعَنتِ الوُجُوهِ للحَيِّ القُيُومِ ﴾. وقالوا: ما عَنَتَ الأرض شيئاً، أي: ما أَنْبَتَتْ. ولم يعن زيد بشيء، أي: لم ينطق به.

والعُنْوَة تكون ضداً في القهر والطاعة. قال الشاعر(٢٢٦): (الطويل)

هَـلْ أَنْتَ مُطِيْعِي أَيُّهَا القَلْبُ عَنْـوَةً

وَلَمْ تُلْحَ نَفْسُ لَمْ تُلِمْ في اخْتِيَالِها

وقال أبو محمد: عَنت الوجوه: ذَلّت. هذا عن أبي عمرو الشيباني (۲۲۲).

<sup>(</sup>٢٢٤) زيادة من أضداد أبي الطيب، ص ٣٣٦ يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢٢٥) سورة طه: الآية ١١١.

<sup>(</sup>٢٢٦) الشاهد من غير نسبة لأحد في أضداد السجستاني، ص ١٢٦؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٢٧٦؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٤٩١.

<sup>(</sup>۲۲۷) هو أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني، كان عالماً باللغة حافظاً لها جامعاً لأشعار العرب وأخبارها، كوفي المنشأ ولكنه نزل بغداد فأخذ العلم عنه جمع غفير منهم: الإمام أحمد بن حنبل، توفي سنة ٢٠٦ في أكثر الأقوال. (أنظر في ترجمته: نزهة الألباء، ص٩٣ ــ ٩٥، وإنباه الرواة ٢٢١/١ ــ ٢٢٥).

#### (178)

ومنه أيضاً: يقال للرجل إذا عَظُم وسَمِن: بَدُنَ بَدْناً وبَدَانَةً، وإذا ضَعُف وأسنّ واسترخى لحمه: قد بَدُن تَبْدِيْناً.

#### (170)

ومنه أيضاً: السَّلف، يقال: هذا سلف: للجراب العظيم، وللصغير منها أيضاً: سلف.

#### (rrl)

ومنها أيضاً: الصَّريخ والصارخ: للمستغيث، والصَّريخ والصارخ: للمغيث أيضاً، قال الله جل جلاله (٢٢٨): ﴿ فَلَا صَريخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴾. وقالوا: صرخ الصارخ يصرخ ويصرخ (بالفتح): وهي قليلة في يصرخ. وقالوا: أصرخت الرجل إصراحاً: إذا أغثته.

# (177)

ومن الأضداد أيضاً: البَيْنُ. يقولون: البَيْنُ: الاتصال. والبَيْنُ: التفرق. يقال: أَعْجَبني بَيْنُهم، أي: تَفرقهم.

# (17A)

ومنه: الحَذَق من الضأن الصغار منها ليست بالمسان. والحَذَق أيضاً: المسان الصغار.

<sup>(</sup>۲۲۸) سورة يس: الآية ٤٣.

#### (179)

وقالوا: الظَّهْر: الوجه. قال الله جل اسمه(۲۲۹): ﴿رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِه﴾ وكذلك ظهر السماء والنجوم وما أشبهها. قالوا: وجوهها.

#### (14)

ومنه أيضاً: رجل رَعيْبُ العين ومرعوبُها وقد رعب يَرْعَب رُعْباً. يقال ذلك: للرجل الجبان والشجاع. قال أبو محمد: مثل رعيب البطن.

#### (1V1)

والعرب تقول أيضاً: قعد فلان يَشْتِمُني مثل: قام يشتمني. قال الراجز (۲۳۰):

كَلَّا ورَبِّ البَيْتِ يَا كَعابُ لا يَنْفَعِ الجَارِيةَ الخِضَابُ ولا الوِشَاحانِ ولا الجِلْبَابُ مِنْ قَبْل أَنْ تَلْتَقيي الْأَرْكَابُ ويَـقْعـدُ الزّبُ له لُعابُ

# $(1 \vee 1)$

والعرب أيضاً تقول: هذا بَطْن السماء، وهذا ظهر السماء، لظاهرها

<sup>(</sup>۲۲۹) سورة الشورى: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢٣٠) الأشطار للعين المنقري واسمه منازل بن ربيعة. وهي في التاج «قعد»، وبعضها في أضداد ابن الأنباري، ص ٢٤٧؛ واللسان «ركب» (٤١٨/١، «قعد» ٣٦٥/٤ وشطرا الشاهد في أضداد السجستاني، ص ١٣٥، ١٣٥؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٥٨٢.

الذي تراه. وحكي عن الحسن في قول الله تبارك وتعالى (٢٣١): ﴿ بَطَائِنُهَا مِنْ آسْتِبْرِقَ ﴾، (19/أ) قال: أراد ظواهرها.

#### (1VT)

والنَّجْدُ في الرجال: السَّريعُ الإِجابة إلى الداعي إذا دعاه إلى خير أو شر. وقال أبو المضاء: هو النَّجُد وجمعه: أَنْجَاد، وما كان نَجداً. وقد نَجُد نجادة. والنَّجْد أيضاً (بالكسر): الفَزَع وقد نُجِد الرَّجل نَجْدَةً: فهو منجود، أي: مُفَزَع في أي وجه كان. قال لبيد(٢٣٢):

صَادِياً يَسْتَغيثُ غَيْرَ مُغاثٍ وَلَقَدْ كَانَ عُصْرَةَ المَنْجُودِ

عُصْرَة: مَلْجَأَة، وآعْتَصرتُ بك: التَجأْت إليك.

# (171)

ومن الأضداد أيضاً، يقال: ما يُفَاوِتُ حديثُ فلان صِدْقاً. ويقال: ما يفاوت حديثُه كذباً.

# (140)

ومنه أيضاً: أَرْدَأْت الرجل وأَرْدَيْتُه: أَعْنَتُه ومنه قول الله جل ثناؤه (٢٣٣٪: ﴿ رِدْءاً يُصَدِّقُنِي ﴾. وقالوا أيضاً: أَرْدَيْتُه: أعنته وأرديته: أَهْلَكتُه.

<sup>(</sup>٢٣١) سورة الرحمن: الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٢٣٢) نسبة الشاهد عند قطرب للبيد بن ربيعة وليس في ديوانه المطبوع وهو لأبي زبيد الطاثي في أضداد ابن الأنباري، ص ٤٠٦؛ واللسان «عصر» ٢٥٤/٦.

<sup>(</sup>٢٣٣) سورة القصص: الآية ٣٤.

#### (TV1)

وقال جل ثناؤه (۲۳۲): ﴿ فَظَلْتُم تَفَكَّهُونَ ﴾ فقال: في اللغة، تفكّهون، أي: تندمون. وتفكّهون أيضاً: تلذّذون من التلذّذ.

# (1 VV)

ومنه أيضاً: سمعنا العرب تقول: آهْجُر النَّاقة بالهِجَار: وهو حبل يُجعَل في أنفها تُعْطَفُ به على ولد غيرها. وقال أبو محمد: الهجار: حبل يُوضع في الرُّسغ إلى الساق فإن كان قوله (٢٣٥): ﴿وَآهْجُروْهُنَ فِي المَضَاجِعِ﴾، أي: اعطفوهن إليكم، فهو ضد للهجر. إلا أن ابن عباس كان يقول: الهجر: السب. اهجروهن: سبّوهن.

(1 V A)

(الطويل)

وقال أبو ذؤيب(٢٣٦):

وَعَيَّرِهِا الوَاشُوانِ أَنِّي أُحِبُّهَا

وتِلْكَ وشَاةً ظَاهِرٌ عَنْكَ عَـارُهَـا

أي: زائل. وظاهر عليك، أي: لم يزل عنك، فهو ضد.

#### (1V9)

ومنه أيضاً: رجل بَعْل: للذي يفزَع عند الرَّوْع، فيترك سلاحه أو متاعه وينهض حاملًا على القوم. ويقال: بَعْل: للذي ينهض هارباً.

<sup>(</sup>٢٣٤) سورة الواقعة: الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٢٣٥) سورة النساء: الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٢٣٦) ديوان الهذليين ٢١/١؛ وأضداد السجستاني، ص ١٤٦؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٥٥؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٤٧٨؛ واللسان وظهر، ٢٠١/٦.

 $(1 \wedge \cdot)$ 

ومنه أيضاً: أُسِد الرجل يَأْسَد: إذا طار عقله فذهب. ويقال: أسد يأسد: إذا استأسد على الناس.

 $(1 \lambda 1)$ 

وقال: نَسَل ينسُل نُسولاً ونُسْلاناً، أي: خرج وظهر. ويقال: نَسَل شَعْرُه نُسولاً: سقط، وأَنْسَل في الغالب على النبت. وقال الراجز (٢٣٧): (الرجز)

أَنَاةً إِذَا مَا أَعْجَز القومَ الحيلُ نَسْل في ظُلْمةِ لَيْلٍ ودغلْ

 $(1 \Lambda Y)$ 

ومنه أيضاً: زَنَا زيد في الجبل زُنُوءاً وزنئاً: إذا صعد. وزَنَا في المشي زُنُوءاً وزنئاً: أسرع. وزَنَا زُنُوءاً: لصق بالأرض فتقبض، فلم يبرح. قال أبو محمد: ما سمعنا هذا.

(114)

ومن الأضداد أيضاً: الحَافِلُ: للتي قد ذهب لبنُها. والحافل: التي قد كثر لبنُها. وقالوا: الحَشْكَة: السريعة الحفل. ويقال: ان فلاناً لحافل العين: إذا امتلأت عينه دموعاً. ويقال: ما حفلت به، أي (١٩/ب) ما باليت به.

<sup>(</sup>٢٣٧) لم أعثر على قائل هذا الرجز فيها اطلعت عليه من المصادر.

(ومنه: المُصْرِد. يقال: أَصْرَد السَّهُمُ إِصْرَاداً: أصاب ونفذ من الرمية. وأصرد السهم إصراداً: إذا أخطأ. فالمُصْرد: المخطىء، والمُصْرِد: المصيب)(٢٣٨). وقال النابغة الذبياني (٢٣٩):

وَلَقَدْ أَصَابِتْ قَلْبَهُ مِنْ حُبَّهَا عَنْ ظَهْرِ مِرْنَانٍ بِسَهْمٍ مُصْرِدِ

وقال العجاج (۲٤٠):

يُسوَاتِسرُ السَّسدَ إِذَا مَا وَلاَ أَصْسرَدهُ السَمَقْتُ وَقَدْ أَطَلاً

وقال الآخر(۲٤۱): فَما بُقْيَا عَلِيَّ تَرِكْتُمَانِي ولكِنْ خِفْتُمَا صَرَدَ النَّبَالِ

فسر ذلك لنا فقال: خفتما أن تُخطئا إذا رَمْتُما.

(140)

ومنه أيضاً: الْأَوْن: الدَّعَة. والأَوْن: الحَمْل. والأَوْن: التكلف للنَّفقة.

<sup>(</sup>٢٣٨) ما بين حاصرتين بياض في الأصل وقد زدناه من أضداد أبي الطيب، ص ٤٣٨.

<sup>(</sup>٢٣٩) ديوان النابغة الذبياني، ص ٣١؛ وأضداد السجستاني، ص ١٣٧؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٢٦٠؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٣٦٨ وعجزه في اللسان (صرد) ٢٣٦/٤.

<sup>(</sup>٢٤٠) ليسا في ديوان العجاج وهما للنظار الفقعسي في أضداد أبي الطيب، ص ٤٣٩، ومن غير نسبة في أضداد ابن الأنباري، ص ٢٦٠. والثاني في أضداد الأصمعي، ص ٢٠؛ وأضداد السجستاني، ص ١٣٦؛ واللسان وصرد، ٢٣٦/٤.

<sup>(</sup>٢٤١) هو اللعين المنقري والشاهد له في أضداد الأصمعي، ص ٢٠؛ وأضداد السجستاني، ص ١٣٧؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٢٦٥؛ واللسان (صرد) ٢٣٦/٤؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٤٤٠.

ومنه أيضاً: سُمْتُه بعيري سوماً: إذا عرضته عليه ليشتريه. وسُمْتُه بعيرَه: إذا عرضته عليك لتشتريه. وآستَمْته آستياماً: إذا أردْتَ أن تشتريه منه.

# (14Y)

ومنه أيضاً: سبّد شعره وسَبّت (بالتاء): في الحَلْق والتَّطُويل جميعاً. ويقال أيضاً: سبّته يسبته بالتخفيف: في الحلق أيضاً. وسبّد الحمام ريشه: إذا نبت. والسّبتُ: النّعال من جلود البقر ولا يكون من الإبل.

# $(1 \Lambda \Lambda)$

ومن الأضداد: الخِنْذِيذُ: الفحل. والخِنْذِيْذُ: الخَصيّ. ويقال: شاعر خنذيذ وخطيب خنذيذ: وهو الفائق من كل شيء. وقال الشاعر(٢٤٢): (الوافر)

يَصُدُّ الفَارِسُ الخِنْدَدِيثُ عَنِي صُدُودَ البَكْرِ عَنْ قَرْمٍ هِجَانِ

وقال بشر بن أبي خازم(۲٬۲۳): وَخِنْ لِذِیْ لِهِ تَــرَى الغُــرْمُــولَ مِنْــه كَــطَىّ الــزَّقَ عَــلَّقــهُ الــتَــجَــارُ

<sup>(</sup>٧٤٧) الشاهد للنابغة الذبياني في ديوانه ١٤٩؛ وأضداد أبي الطيب، ص ١٣١، ١٣٤؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٩٥.

<sup>(</sup>٣٤٣) ديوان بشر بن حازم، ص ٧٦؛ وأضداد السجستاني، ص ٨٧؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٥٩؛ واللسان (غرمل، ٤/١٤، (خنذ، ٣٣٠)؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٣٣٣.

(149)

ومنهالزُّبی: ما ارتفع عن شفیر الوادي. والزُّبْیَة: الحفرة تُرْبَی للأسد وهي حفرة تحفر له ويوضع عليها لحم فيجد رِیْحَة فيسقط فيها. وقال العجاج(۲۲٤):

وَقَدْ عَلَا المَاءُ الزُّبَى فَلَا غِيَرْ

وقال الآخر(٢٤٥):

فَظِلْتُ في شَر مِنْ اللَّذْ كِيْدَا كَاللَّذْ كِيْدَا كَاللَّذْ يزَبِّي صَائِداً فَآصْطِيْدَا

يريد: كالذي ومن الذي.

(19.)

ومنه أيضاً: الحَزَوِّرُ: للبالغ أشده، والحَزَوَّرُ: الضعيف أيضاً. وقال النابغة (٢٤٦):

وَإِذَا نَــزَعْتَ نَـزعْتَ مِنْ مُسْتَحْصَفٍ نَـرَعْتَ المُحْصَدِ لَــرَوْدِ بــالرَّشَــاءِ المُحْصَدِ

<sup>(</sup>٢٤٤) ديوان العجاج، ص ١٣؛ وأضداد الأصمعي، ص ٥٥؛ وأضداد السجستاني، ص ٨٨؛ وأضداد أبي الطيب، وأضداد أبي الطيب، ص ٣٣٨؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٣٣٠؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٧٤٥) من غير نسبة لأحد في أضداد السجستاني، ص ٨٨؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٣٣٨؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٣٣٨؛ واللسان (زبي، ٧٢/١٩.

٢٤٦) ديوان النابغة الذبياني، ص ٤٠؛ وأضداد السجستاني، ص ٨٨؛ وأضداد ابن السكيت، ص ١٧٥؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٢١٨؛ وأضداد أبي الطيب، ص ١٨٧ وعجزه في اللسان (حزر، ٥/٠٠٠).

يُدَهْدِيْن الرَّوْوس كَمَا تُدَهْدِي حَزاوِرَةً بِأَيْدِيْهَا الكُرِيْنَا

يريد بـ (الكُرين): جمع كرة والكِرين (بالكسر) أيضاً: لغة.

#### (191)

ومنه أيضاً: شَكَانِي فلان فآشكيته: إذا شَكاك فأَعنته. وقد يقولون أيضاً: فأشكيته، أي: زِدْتُه شكوى. ويقال: شكا إليّ ما لقي فما أَشْكِيْتُه. وقال الراجز(۲٤٨):

تَـمُـد بِالأَعْنَاقِ أَوْ تَـلُولِها وَتَسْتَكِي لَـوْ أَنْنا نُشْكِيْهَا

#### (197)

ومن الأضداد أيضاً: الثَّلَة: الجماعة الكثيرة من الغنم مثل: (القَوْط والحَيْلَة) (٢٤٩) فيما يغلب عليه. وقال بعضهم: الثَّلَة: القليل من الغنم. ويقال: لما جُزَّ من (٢٠/أ) الإبل والغنم من الوبر والشعر: ثَلَّة أيضاً.

<sup>(</sup>۲٤٧) لعمر بن كلثوم في أضداد السجستاني، ص ٨٩؛ وأضداد أبي الطيب، ص ١٨٩؛ واللسان ودهده، ٣٨٢/١٧، وكرى، ٨٣/٢٠.

<sup>(</sup>٢٤٨) الشاهد من غير نسبة لأحد في أضداد ابن الأنباري، ص ٢٢١؛ واللسان «جفاء ١٦١/١٨ و «شكاء ١٠٠/١٩؛ وأضداد الأصمعي، ص ٥٧؛ وأضداد السجستاني، ص ١٠٦؛ وأضداد ابن السكيت، ص ٢٠٨؛ وأضداد أبي الطيب، ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٣٤٩) القوط: القطيع من الغنم. والحيلة: القطيع من الماعز.

(194)

وقالوا في تفسير قوله تعالى(٢٥٠): ﴿بَقَرَةُ صَفْراءُ، أي: سوداء.

(198)

وقالوا: نَقْدَة ونَقَدٌ ونِقَادٌ: وهي الجَبَلية من الضأن كلها، صغيرها وكبيرها. وقال أبو محمد: هو الدَّوِي (٢٥١) من الضأن. وقالت بنو تميم: هو ما لم يعظم منها. وقال الشاعر (٢٥٢):

وَلَمْ يَكُ بَطْنُ الجَوِّ مِنَّا مَنَازِلاً إِلَّا وَلَمْ يَكُ بَطْنُ الجَوِّ مِنَّا مَنَازِلاً السَوَّارِحُ

(190)

ومنه أيضاً: فَادَ الرجل يفيد: إذا مات. وفاد يفيد: آخْتَال في مشيته.

(197)

ومنه أيضاً: طَرْطَبت بضَانِك طَرْطَبةً، وهو السعسعة حين تدعوها إليك، وقال بعضهم: هو زجر لها فهذا ضد.

(19V)

وقالوًا: العَرِيضُ: الجَذَع من ولد الشاة عند بني تميم إلى أن يُثْنِي.

<sup>(</sup>٢٥٠) سورة البقرة: الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٢٥١) الدوي من الضأن: الضأن المعتنى بها والمعلوفة جيداً. (أنظر: اللسان «دواً» ٣٠٧/١٨).

<sup>(</sup>٢٥٢) من غير نسبة لأحد وهو في أضداد ابن الأنباري، ص ٤٠٦.

وقال بعضهم: العريض: الصغير. وقال بعضهم: الخَصيّ. وقال بعضهم: إنما سمي عَريضاً لأنه يُعْرض على البيع.

#### (۱۹۸)

ومنه أيضاً: رَاغ عليهم: أَتاهم. وراغ عنهم: ذهب وتنحّى. وقال الله جل ثناءه (٢٥٣): ﴿ فَرَاغ عَلَيْهِم ضَرْباً باليَمِيْن، أي: أقبل عليهم. وقال في آية أخرى (٢٥٤): ﴿ فَراغَ إلى أَهْلِه فَجَاء بِعجْل سَمين ﴾. كأن معناه: فذهب إلى أهله، وقال: ما أعلم في القرآن آية ضداً غير هذه.

#### (199)

ومنه أيضاً: صَفَحت القوم أَصْفَحُهم صَفْحاً: سقيتُهم من أي شراب كان. وصفحتهم أيضاً: سألوك فلم تعطهم.

#### $(Y \cdot \cdot)$

ومنه أيضاً: رَجَلْتُ البَهْمَ ربطتُها. وَأَرْجَلْتُها: أرسلتُها ترعى مع أُمّها.

#### (۲.1)

ومنه أيضاً: أتانا فلان بطعام فَحطَطْنا فيه، أي: أكلنا أكلاً يسيـراً وعَذَّرْنا. ويقال: حططنا في طعام فلان إذا أكلناه أكلاً شديداً وأطلنا.

<sup>(</sup>٢٥٣) سورة الصافات: الآية ٩٣.

<sup>(</sup>٢٥٤) سورة الذاريات: الآية ٢٦.

 $(Y \cdot Y)$ 

ومنه قول الأعشى (٢٠٥٠): مَا يَجْعَلُ الجُـدُ الطَّنونُ الَّذِي جُنبَ صَوْبَ اللَّجِبِ المماطِرِ

مِثْلَ الفُراتِي إذَا ما طَمَا يَقْذِفُ بِالبُوْصِيِّ وَالْمَاهِرِ

قال قوم: الجُدّ: الركِيّة المغزرة الكثيرة الماء. وقوم يجعلون الجُدّ: الماء الذي في طرف الفلاة.

#### $(\Upsilon \cdot \Upsilon)$

ومنه أيضاً: قد غَرِضْتُ إلى لقائِك: آشتقت إليه. وما أَغْرَضَني إلى لقائِك، أي: ما أشوقني إليه. والغَرَض: الملالة.

#### $(\Upsilon \cdot \xi)$

ومنه: أَضَبُ القوم يضبون إضْباباً: إذا تكلموا وصاحوا وصاح بعضهم على بعض. وقالوا: أَضْبَا الرجل على شيء إِضْبَاءً: فهو مُضْبِى، (ويغلب على قطرب أنه أضب عليه)(٢٥٦). وأَضَبّ الرجل على سوء، أي: سكت عليه (٢٠١) وكتمه.

<sup>(</sup>٢٥٥) ديوان الأعشى، ص ١٧٧؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ٢٠٦؛ وأضداد أبي الطيب، ص ١٧٤. وأضداد أبي الطيب، ص ١٧٤ واللسان (جدد) ٤٠/٨.

<sup>(</sup>٢٥٦) ما بين حاصرتين كلام مقحم وظاهر أنه من كلام الناسخ.

ومنه: (بلج الرجل بشهادته يبلج بها بلجاً: إذا كتمها. وقالوا في ضد هذا (۲۰۷): «الحق أَبْلَج والبَاطل لَجْلَج» (۲۰۸). والأبلج: المضيء المستنير. واللجلج: الذي ليس بمستقيم. وقال الراجز (۲۰۹):

وَآنْعَدلَ النَجْم عن المَجَرَّة وَآنْبَلجَ الصَّبْحُ لأُمْ بَرَّة بَاتَتْ عَلَى مَخَافَةٍ وَظَلَّتِ

#### $(\Upsilon \cdot \Upsilon)$

ومن الأضداد أيضاً: يقال للأُمةِ يا دَفَار. والدَّفْر: نَتْنُ الرائحة. ويقال لها: يا ذَفَار بالذال. والذفر: طيب الرائحة، والذفر أيضاً: نتن الأبط، ويقال: رجل أَذْفَرُ، من ذلك.

#### (Y•Y)

ومن الأضداد وهي آخره: ﴿إِذْ، في القرآن لما مضى في معنى ﴿إِذَا». و ﴿إِذَ»: لما يستقبل ويجيء أيضاً في معناها. وقال الله جل وعز(٢٦٠):

<sup>(</sup>۲۰۷) ما بين حاصرتين بياض في الأصل والزيادة من أضداد أبي الطيب، ص ٨٦. وفيه قال اللغوي: وهذا \_يقصد بلج بشهادته بالجيم \_ تصحيف، إنما يقال في الشهادة بالحاء على ما حكى أبو زيد وغيره. يقال: بلح بشهادته يبلح بها بلوحاً: إذا كتمها. (أنظر: أضداد أبي الطيب، ص ٨٧).

<sup>(</sup>٢٥٨) مجمع الأمثال ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٢٥٩) الأشطار من غير نسبة لأحد في أضداد ابن الأنباري، ص ٤٠٧ ــ ٤٠٨، والأولان في أضداد أبي الطيب، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٢٦٠) سورة سبأ: الآية ٥١.

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ ﴾ و ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ الطَّالِمُونَ مَوْقُوْفُونَ عِنْدَ رَبِّهِم ﴾ (٢٦١). المعنى: إذا يفزعون وإذا يوقفون ولم يوقفوا بعد. وقال أيضاً: ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عيسى آبنَ مريم ﴾ (٢٦٣). وكأن القول يكون في القيمة. فهذا لما لم يقع. وقال أبو النجم (٢٦٣):

أُسمَ جَزَاه اللّهُ عَنّا إذْ جَزَى جَنّاتِ عَدْدِ في العَلليِّ العُلى جَنّاتِ عَدْدٍ في العَلليِّ العُلى

كأنه قال: إذا جزى لأن هذا لم يقع بعد، وقال الأسود أيضاً (٢٦٤):

فالآن إذْ هَازَلْتُهُنَّ فَإِنَّما

يَقُلْنَ أَلالَمْ يَــُذْهَبِ المَـرءُ مَــُذْهَبِا (المنسرح)

والحَافِظُ النَّاسَ في الـزَّمـانِ إِذَا

وقال أوس (٢٦٥):

لَمْ يُسرْسِلوا تَحْتَ عَائِلْهِ رُبَعِا

وَهَبُّتْ الشَّمْأَلُ البَليلُ وَإِذْ

بات كميئ الفتاة ملتفعا

فقال: «إذ» و «إذا» في معنى واحد. وقال بعض أهل اليمن(٢٦٦):

(الوافر)

<sup>(</sup>٢٦١) سورة سبأ: الآية ٣١.

<sup>(</sup>٢٦٢) سورة المائدة: الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٢٦٣) لأبي النجم العجلي في أضداد ابن الأنباري، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٢٦٤) الشاهد من غير نسبة في أضداد ابن الأنباري، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٢٦٥) ديوان أوس بن حجر، ص ٥٤؛ وأضداد ابن الأنباري، ص ١١٨.

<sup>(</sup>٢٦٦) الشاهد للبرج بن مسهر الطائي في شرح شواهد المغني، ص ٩٨؛ واللسان (عرق، ١١٤/١٢) وشرح الحماسة للمرزوقي، ص ١٢٧١؛ والمؤتلف والمختلف، ص ٩٨؛ ومجاز القرآن ٢١/١. وهومن غير نسبة لأحد في أضداد ابن الأنباري، ص ١١٩.

ونَسدْمانٍ يَسزيسدُ الكَاْسَ طِيبًا سَسَقَيْتُ إذا تَغَورتِ السَّبُومِ مُ فقال: «إذا». والمعنى: «إذْ» لأنه يُخبِر عما مضى. والله أعلم.

تم الكتاب والحمد لله شكراً

فرغ منه صاحبه عبد الواحد بن أحمد الفقي (؟!) في سلخ شوال سنة تسع وخمسماية حامداً ربه ومصلياً على نبيه سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين.



# نعرس التنفاظ(\*)

| أعور: ٩٨          | (†)                 |
|-------------------|---------------------|
| أغار، إغارة: ٥٩   | أترب الرجل: ١٣٥     |
| أفرع في الجبل: ٧٥ | أحرف: ٩٠            |
| أقرأت المرأة: ٩١  | الأدم: ٧٠           |
| الإقهام: ٩٦       | وإذه و وإذاه: ۲۰۷   |
| أرمّ العظم: ١٠١   | أرديت الرجل: ١٧٥    |
| أمعن: ١١٨         | ارسست: ۱۲۰          |
| أمم: ٩            | أرمّ العظم: ١٠١     |
| الأمين: ٦٣        | ارونان: ٦           |
| أهنف: ٤٤          | الاستجمار: ٦٧       |
| أوزعته: ۱۵۷       | استقصیت الحدیث: ۱۱٦ |
| الأون: ١٨٥        | أسد الرجل: ١٨٠      |
| (ب)               | أسررت: ۳۸           |
| بائتة: ٣٥         | الأسفي: ١٥٨         |
| باثنة: ۳۰         | اشتری: ۹۹           |
| البثر: ١٤٢        | آشرة: ٣٦            |
| البحتر: ٤١        | أضب القوم: ۲۰۲، ۲۰۶ |
| بدن: ۱۹۶          | أعبل الشجر: ١٤٧     |

<sup>(\*)</sup> الأرقام في هذا الفهرس هي أرقام المواد اللغوية المثبتة وسط الصفحة من النص المحقق وقد رتبت الألفاظ كها جاءت عند قطرب دون الالتفات إلى جذورها الثلاثية.

| الجون: ۷۲، ۸۹                      | بردت الماء: <b>٨٥</b>        |
|------------------------------------|------------------------------|
| (-)                                | برح الخفاء: ۸۸               |
| (ح)<br>حاحا: ۱۶۱                   | البسل: ٤٨، ١٨١               |
|                                    | البصير: ٦٩                   |
| حازم: ۳۰<br>المانا - سمه           | البطائن: ۱۲۲                 |
| الحافل: ۱۸۳<br>الحالقة: ۳۳         | البطن: ۱۷۲                   |
| الحذق: ١٦٨                         | البعل: ٤٠، ١٧٩               |
|                                    | بلج بشهادته: ۲۰۰             |
| ا الحرف: ١٤٥<br>دار                | بيضة البلد: ١٢٣              |
| الحزور: ۱۹۰                        | البيع: ٦٥                    |
| حضارة: ٥٨                          | البين: ١٦٧                   |
| حطط: ۲۰۱                           | أبو البيضاء: ٧١              |
| حلوب: ۲۹<br>أ                      | (*)                          |
| حمأت: ١٤١                          | (ت)<br>تأثم فلان: ۸۲         |
| الحومان: ٧٤                        | التبيع: ٧٩                   |
| (خ)                                | التغشمر: ١١٩                 |
| خائف: ۳۵                           | المنطقير: ۱۲۱<br>تفکهون: ۱۷٦ |
| الخابط: ۹۹                         | التفطر: ٩٤                   |
| الخجل: <b>٩٥</b><br>: نـــــ مــــ | التفل: ١٢٨                   |
| خذمت: ٥٥                           | التلعة: ١٢                   |
| خطب: ۹۲                            |                              |
| خفت: ٥١                            | (Č)                          |
| خفي : ۲۷                           | ثللت: ۱۳۷                    |
| الخل: <b>۱۰۰</b>                   | الثلة: ۱۹۲                   |
| خلوج: ۲۹                           | ئمم: ۳۹                      |
| الخنذيذ: ۱۸۸                       | (5)                          |
| أم خنور: ٤٥                        | الجادي: ١٥٦                  |
| ( )                                | الجد: ۲۰۲                    |
| درع: <b>۱۳۳</b>                    | جرّبه: ۱۰۳                   |
| الدفر: ۲۰٦                         | الجرموز: ۵۳                  |
| الدغطاية: ٨٩                       | جلل: ٤                       |
| دهور: ۱۱                           | 1                            |

| ا السليم: ٨                  | ( ذ )                             |
|------------------------------|-----------------------------------|
| سمته البصير: ١٨٦             | الذعور: ١٧                        |
|                              | الذفر: ۱۰۸                        |
| (ش)                          | (,)                               |
| الشجاع: ۱۱۷<br>الشرف: ۲۳     | الراحلة: ٣٢                       |
| السرف. 21<br>شعبت الأمر: ١٠٦ | ر<br>را <b>ضی</b> ة: ۳۰           |
| الشغف: ٨٤                    | راغ عليهم: ١٩٨                    |
| استعف: ۸۲<br>شکانی فلان: ۱۹۱ | ربع: ۷۰                           |
| الشكوك: ٢١                   | وبي<br>الربيبة: ٧٦                |
| شمت السيف: ١٤٦               | رتوت الشيء: A1                    |
| 121.000                      | رجلت البهم: ٢٠٠                   |
| (ص)                          | الرحول: ٢٣                        |
| صائري: ٣٤                    | الرعيب: ١٧٠                       |
| صرّ: ۱۵۳                     | الرغوث: ١٨                        |
| الصرعان: ٩٨                  | الركوب: ۲۹، ۲۹                    |
| الصريخ: ١٦٦                  | الرمّة: ١٠١                       |
| الصريم: ١٣٠                  | الرهوة: ١٠٧                       |
| صفحت القوم: ۱۹۹              |                                   |
| الصفراء: ۱۹۳                 | (¿)                               |
| (ض)                          | الزبي: ۱۸۹                        |
| الضّد: ۱۰۹                   | الزجور: ١٥                        |
| الضرّاء: ١٠٥                 | الزعوم: ۲۶، ۱۹۲<br>               |
| الضغوث: ٢١                   | زهق: ۱۳۲<br>۱۰۰ نام . ۱۳۰         |
| (ط)                          | زنًا في الشيء: ١٨٧<br>الناب عام ١ |
| الطاحي: ١٣٦                  | الزوج: ۱۰۶                        |
| طرطب: ۱۹۶                    | (س)                               |
| الطعوم: ٢٨                   | السارب: ۱۲۷                       |
| طلعت: ۱۶۹                    | السامد: ٣                         |
| (ظ)                          | سبد شعره: ۱۸۷                     |
| الظاهر: ۱۷۸                  | السدفة: ٥                         |
| الظهر: ١٤٠، ١٦٩              | السلف: ١٦٥                        |

| (ق)                         | الظن: ٢             |
|-----------------------------|---------------------|
| القاسط: ٩٠                  | الظعون: ٢٩          |
| القانع: ٥٢                  | الظؤور: ٢٢          |
| قبل: ۷۳                     |                     |
| قتوب: ۲۹                    | (6)                 |
| قتوت: ۱۱۲                   | العائذ: ٣١          |
| <b>ن</b> عد: ۱۷۱            | العارف: ۳۰          |
| قرظ: ۱۳۶                    | العروك: ٢١          |
| القرون: ۲۷                  | العريض: ١٩٧         |
| القشيب: ٤٦                  | العزر: ٤٢           |
| القموء: ١٥١                 | عسعس: ۱۳۱           |
| د اد ب                      | عسی: ۱              |
| (실)<br>(설)                  | العصوب: ١٦          |
| کاتم: ۳۰                    | عفا: ۱۱۰            |
| الكري: ٧٧                   | عفرین: ۱۲۶          |
| (ل)                         | العقوق: ٦١          |
| لمق اسمه: ١٥٠               | عفت الأرض: ١٦٣      |
| اللموس: ٢١                  | (غ)                 |
|                             | غرضت: ۲۰۳           |
| (م)                         | الغريم: ٦٣          |
| المأتم: ١٤٨                 | الغموز: ۲۰          |
| المفازة: ٨٠<br>المنال . هعد |                     |
| المتظلم: ۱۳۹<br>مخوض: ۲۰    | (ف)                 |
| محوض. ۱۵<br>المسجور: ۷۸     | فات: ۱۷۶            |
| المشجور. ٧٨<br>المشب: ١٥٢   | فاد الرجل: ١٩٥      |
| •                           | الفادر: ۱۲۹         |
| المشيح: ١٣٨                 | الفاطم: ٢٢          |
| المصرد: ۱۸٤<br>۱۱           | الفجوع: ١٤          |
| المعصر: ٩٣<br>المغلب: ١٦٠   | فريت الأديم: ٨٣     |
| •                           | فعل بمعنی یفعل: ۱۱۳ |
| المفرح: ١٠                  | الفوارض: ١١٥        |
| المفرط: ١١١                 | فوق: ۱۵۶            |

| (هـ)                | المفزع: ١٥٩       |
|---------------------|-------------------|
| الهجار: ۱۷۷         | المقوى: <b>٤٩</b> |
| هجز: ۱٤٤            | منّه السير: ١٤٣   |
| هد: ۷               | المولى: عَ3       |
| ( )                 |                   |
| وثب: ۱۲۱            | ( <sup>3</sup> )  |
| الوراء: ۸۷          | الناهل: ٧٤        |
| ولثه بالعصا: ٩٧     | النجد: ۱۷۳        |
| الولى: ١٥٥          | النحاحة: ١٢٥      |
| ۔<br>(ي)            | نخور: ۲۳          |
| اليدي: ٥٦           | نقدة: ۱۹۶         |
| يفعل بمعنى فعل: ١١٤ | النهيك: ٤٥        |
| يهوي: ۱۲٦           | النهوز: ۱۹        |

# فهرس الآيات القرآنية

| ورقمها في السورة                 | رقم الآية في الن |
|----------------------------------|------------------|
| ﴿سورة البقرة﴾                    |                  |
| يظنون أنهم ملاقوا ربهم/ ٤٦       | ١.               |
| لنا كرة/ ١٩٧                     | ٦٨               |
| ، يخافا ألا يقييا حدود الله/ ٢٢٩ | ۸۱               |
| نفسه / ۲۰۷                       | <b>^4</b>        |
| قروء/ ۲۲۸                        | <b>74</b>        |
| ا ما تتلو الشياطين/ ١٠٢          | 09               |
| ا بعوضة فيا فوقها/ ٢٦            | · • <b>٩</b>     |
| وجهة هو موليها/ ١٤٨              | '11              |
| سفراء/ ٦٩                        | · •              |
| فرسورة آل عمران،                 |                  |
| من العذاب/ ۱۸۸                   | 1.9              |
| ﴿سورة النساء﴾                    |                  |
| ئم اللآتي في حجوركم/ ٢٣          | 1.1              |
| وهن في المضاجع/ ٣٤               | 740              |
| ﴿سورة المائدة﴾                   |                  |
| الله یا عیسی ابن مریم/ ۱۱۰       | <b>777</b>       |

171

| رقم الآية في النص المحقق | الآية ورقمها في السورة                                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                          | ﴿ سُورَةُ الْأَنْعَامَ ﴾                                  |
| 77                       | يا ليتنا نرد/ ٢٧                                          |
|                          | «سورة الأعراف»                                            |
| 102                      | ونادى أصحاب النار/ ٥٠                                     |
|                          | «سورة يونس»                                               |
| ٦٦                       | وأسروا الندامة لما رأوا العذاب/ ٥٤                        |
|                          | «سورة هود»                                                |
| ٥ ٤                      | لا عاصم اليوم من أمر الله/ ٤٣                             |
|                          | «فسورة يوسف»                                              |
| 100                      | منع منا الكيل/ ٦٣                                         |
|                          | «سورة الرعد»                                              |
| 179                      | ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار/ ١٠                     |
|                          | ﴿سورة إبراهيم﴾                                            |
| 114                      | ومن ورائه عذاب غليظ/ ١٧                                   |
|                          | ﴿سورة النحل﴾                                              |
| ۲                        | إن إبراهيم كان أمة قانتاً/ ١٢٠                            |
| 124                      | لا جرم أنُّ لهم النار وأنهم مفرطون/ ٦٣                    |
|                          | ﴿سورة الإسراء﴾                                            |
| <b>s</b>                 | عسى ربكم أن يرحمكم/ ٨                                     |
| 1 + 0                    | علينا به تبيعاً/ ٦٩                                       |
|                          | ( , 4)                                                    |
| 119                      | ﴿سورة الكهف﴾                                              |
| 172                      | وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة/ ٧٩<br>لا أبرح حتى أبلغ/ ٦٠ |
|                          |                                                           |
| , we                     | ﴿ سورة مريم ﴾<br>- ١٠ ١١ ا نيان / د ه                     |
| 144                      | تكاد السموات يتفطرن/ ٩٠                                   |

|       | الآية ورقمها في السورة                                 |
|-------|--------------------------------------------------------|
|       | ﴿سورة طه﴾                                              |
| ٦.    | أكاد أخفيها/ ١٥                                        |
| 1 & A | ان يفرط علينا/ ٥٤                                      |
|       | ﴿سورة الأنبياء﴾                                        |
| 40    | ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر/ ١٠٥                 |
|       | ﴿سورة النمل﴾                                           |
| ¥18   | ربّ اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي/ ١٩ |
| 710   | فهم یوزعون/ ۱۷، ۸۳                                     |
|       |                                                        |
| 444   | رداءاً يصدقني/ ٣٤                                      |
|       | ﴿سُورة سَبَّا﴾                                         |
| ۳, ۳  | وأسروا الندامة لما رأوا العذاب/ ٣٣                     |
| **1   | حتى إذا فزع عن قلوبهم/ ٢٣                              |
| 47.   | ولو تری إذ نزعوا فلا فوت/ ٥١                           |
| 771   | ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم/ ٢٩               |
|       | ﴿سورة يس﴾                                              |
| ٤٧    | فمنها ركوبهم / ٧٣                                      |
| ***   | فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون/ ٤٣                         |
|       | ﴿سورة الصافات﴾                                         |
| 707   | فراغ عليهم ضرباً باليمين/ ٩٣                           |
|       | ﴿سورة الشورى﴾                                          |
| 779   | واكد على ظهره/ ٣٣                                      |
|       | ﴿سورة الأحقاف﴾                                         |
| 317   | ب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي/ ١٥   |
|       | ﴿سورة الذاريات﴾                                        |
| 405   | راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين/ ٢٦                        |

| رقم الآية في النص المحقق |                      | الآية ورقمها في السورة         |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                          | ﴿سورة النجم﴾         |                                |
| 14                       | ,,                   | وأنتم سامدون/ ٦١               |
|                          | ﴿سورة الرحمن﴾        |                                |
| 741                      |                      | بطائنها من استبرق/ ٥٤          |
|                          | ﴿سورة الواقعة﴾       |                                |
| 774                      |                      | فظلتم تفكهون/ ٦٥               |
|                          | ﴿سورة التحريم﴾       |                                |
| ١٨٨                      |                      | والملائكة بعد ذلك ظهير/ ٤      |
|                          | ﴿سورة القلم﴾         |                                |
| 1 🗸 🕆                    |                      | فأصبحت كالصريم/ ٢٠             |
| 44                       |                      | عتل بعد ذلك زيهم/ ١٣           |
|                          | ﴿سُورَةُ الْحَاقَةُ﴾ |                                |
| 11                       |                      | ظننت أني ملاق حسابية/ ٢٠       |
| 00                       |                      | عيشة راضية/ ٢١                 |
|                          | ﴿سورة نوح﴾           |                                |
| <b>Y</b> ٦               |                      | ما لكم لا ترجون لله وقاراً/ ١٣ |
|                          | ﴿سورة الجن﴾          |                                |
| 144                      | 10/1                 | وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب |
|                          | ﴿سورة التكوير﴾       |                                |
| 1.1                      |                      | وإذا البحار سجّرت/ ٦           |
|                          | <u> </u> سورة الشمس  |                                |
| 141                      |                      | والارض وما طحاها/ ٦            |

فهرس القوافي (\*)

| رقم البيت | الشاعر           | البحر   | القافية         |
|-----------|------------------|---------|-----------------|
|           | (الهمزة)         |         |                 |
| ١٠٧       | الحارث بن حلزة   | الخفيف  | صهاء            |
|           | (ب)              |         |                 |
| 171       | النابغة الذبياني | الطويل  | ِ مذهب          |
| 141       | علقمة بن عبدة    | الطويل  | مشيب            |
| ۲۳.       | (اللعين المنقري) | الرجز   | كعاب            |
| 74.       | (اللعين المنقري) | الرجز   | الخضاب          |
| 44.       | (اللعين المنقري) | الوجز   | الجلباب         |
| 74.       | (اللعين المنقري) | الرجز   | الأركا <i>ب</i> |
| 74.       | (اللعين المنقري) | الرجز   | لعاب            |
| ٤٨        | ()               | الرجز   | ركوبا           |
| ٧٧        | ()               | الوافر  | العقابا         |
| 101       | ()               | المنسرح | النجبا          |
| 377       | الأسود بن يعفر   | الطويل  | مذهبا           |
| 77        | امرؤ القيس       | الطويل  | مجلب            |

<sup>(\*)</sup> الأرقام في هذا الفهرس هي أرقام الأبيات في النص المحقق. وما جاء بين قوسين من الأسهاء هو مما لم يذكره قطرب، وقد تعرفنا عليه.

| رقم البيت  | الشاعر             | البحر        | القافية |
|------------|--------------------|--------------|---------|
| ٧٩         | النابغة الذبياني   | الطويل       | العواقب |
| 99         | ( )                | البسيط       | تصويبي  |
| ۱۸۰        | ( )                | مجزوء الكامل | الحسيب  |
| ۱۸۰        | ( )                | مجزوء الكامل | الحصيب  |
| 71         | ( · · · · · · )    | الرجز        | الحنزاب |
| ۸۰         | ( · · · · · · )    | الطويل       | هبابهأ  |
|            | (ご)                |              | •       |
| 77         | رؤبة               | الرجز        | المنحت  |
| 404        | ( )                | الرجز        | المجرت  |
| POY        | ( )                | الرجز        | برت     |
| <b>709</b> | ( · · · · · · · )  | الرجز        | ظلت     |
|            | (5)                |              |         |
| VF i       | ( · · · · · )      | الرجز        | دلج     |
|            | (ح)                |              |         |
| 140        | أبو ذؤيب الهذلي    | الكامل       | مشيح    |
| 404        | ( )                | الطويل       | السوارح |
| ۱۸٤        | أبو السوداء العجلي | الرجز        | رباح    |
| ١٨٤        | أبو السوداء العجلي | الرجز        | شياح    |
| 4.4        | ( · · · · · · )    | الطويل       | الدوالح |
|            | (5)                |              |         |
| 4.4        | العديل بن الفرخ    | المتقارب     | يعود    |
| 19         | (هذیلهٔ بنت بکر)   | مجزوء الرمل  | السمودا |
| ٧.         | رؤية               | الرجز        | سمدا    |
| ۲.         | رؤبة               | الرجز        | مسدا    |
| ۸۳         | ( · · · · · )      | الرجز        | الذائدا |
| ٨٣         | ( · · · · · · )    | الرجز        | واحدا   |
| 780        | ( · · · · · · · )  | الرجز        | كيدا    |
| 7 8 0      | ()                 | الرجز        | فاصطيدا |

| رقم البيت | الشاعر                   | البعص            | القافية         |
|-----------|--------------------------|------------------|-----------------|
| 14        | دريد بن الصمّة           | الطويل           | المسرد          |
| 71        | أبو زبيد الطائى          | الخفيف           | مسمود           |
| **        | فو الرمة                 | الرجز            | التجريد         |
| 77        | ذو الرمة                 | الرجز            | المسمود         |
| 44        | (رؤية)                   | الرجز            | الإهماد         |
| 44        | (رؤية)                   | الرجز            | الجياد          |
| £ 8       | ( )                      | الوافر           | العداد          |
| 17        | امرؤ القيس بن حجر        | المتقارب         | نقعد            |
|           | أو امرؤ القيس بن عابس.   |                  |                 |
| ٧٥        | النابغة الذبياني         | البسيط           | الأمد           |
| ۸٧        | (طرفة بن العبد)          | الطويل           | موعد            |
| 4.        | النمر بن تولب            | الطويل           | بالحمد          |
| ١         | (الشماخ بن ضرار)         | البسيط           | تصعيدي          |
| 104       | (الطرماح بن حكيم)        | الطويل           | غد              |
| 178       | المتلمس                  | البسيط           | البلد           |
| 191       | (ذو الرمة)               | الطويل           | الجليد          |
| 444       | لبيد بن ربيعة            | الخفيف           | المنجود         |
| 744       | النابغة الذبياني         | الكامل           | مصرد            |
| 717       | النابغة الذبياني         | الكامل           | المحصد          |
| ٤.        | (رؤية)                   | الرجز            | الأهماد         |
| ٤٠        | (رؤية)                   | الرجز            | الأوتاد         |
|           | ( , )                    |                  |                 |
| 1 8       | ر ر .<br>عدي بن زيد      | المنسرح          | الضر            |
| ٧٠        | القطامي<br>القطامي       | رے<br>الطویل     | ر<br>العزر      |
| 149       | لبيد                     | البسيط           | اثیر<br>اثیر    |
| Y•V       | لبيد                     | البسيط           | يو<br>يجتبر     |
| 754       | سيد<br>بشر بن أبي خازم   | الوافر           | ي. بر<br>التجار |
| 79        | بسر بن بي عرم<br>الفرزدق | الطويل<br>الطويل | . ر<br>أضمرا    |
| 171       | ( )                      | ح.ن<br>الرجز     | ر<br>تغشمرا     |
|           | ,                        | J - J            | -               |

| رقم البيت | الشاعر              | البحر  | القافية |
|-----------|---------------------|--------|---------|
| 717       | النابغة الجعدي      | الطويل | مصدرا   |
| ٥٧        | خرنق بنت بدر        | الوافر | وفر     |
| ٨٨        | المسيب بن علس       | الكامل | تشري    |
| 94        | ( )                 | الكامل | الأعور  |
| 111       | زهير بن أبي سلمي    | الكامل | يغري    |
| 117       | الخنساء             | البسيط | القار   |
| 171       | الفرزدق             | الكامل | الأبكار |
| 100       | الحطيئة             | الكامل | العذر   |
| 170       | مطرود بن كعب أو     | الكامل | الدار   |
|           | عبد الله بن الزبعري |        |         |
| 177       | ( )                 | الرجز  | الكاسر  |
| 700       | الأعشى              | السريع | الماطو  |
| 700       | الأعشى              | السريع | الماهر  |
| 78        | ( · · · · · )       | الرجز  | الحرير  |
| 78        | ( · · · · · )       | الرجز  | الأمير  |
| ٣٤        | ( · · · · · · )     | الرجز  | البعير  |
| 788       | العجاج              | الرجز  | غير     |
| **        | حميد الأرقط         | الرجز  | تباشره  |
| ٣٧        | حميد الأرقط         | الوجز  | ساتره   |
| ٥٩        | ( · · · · · )       | الطويل | آشره    |
| 7.0       | ذو الرمة            | الطويل | تصورها  |
| 747       | أبو ذؤيب الهذلي     | الطويل | عارها   |
|           | (س)                 |        |         |
| 140       | علقمة بن قرط        | الرجز  | تنفسا   |
| ۱۷٥       | علقمة بن قرط        | الرجز  | عسعسا   |
| ١٧٦       | علقمة بن قرط        | الرجز  | نسنسا   |
| ۱۷٦       | علقمة بن قرط        | الرجز  | عسعسا   |
| 177       | علقمة بن قرط        | الرجز  | عسعسا   |
| 177       | علقمة بن قرط        | الرجز  | حندسا   |

| رقم البيت | الشاعر                | البحر   | القافية |
|-----------|-----------------------|---------|---------|
| ۱۷۸       | (الزبرقان بن بدر)     | الطويل  | معسعس   |
|           | (                     | (ض)     |         |
| 17.       | (أبو محمد الفقعسي)    | الرجز   | فارض    |
| 17.       | (أبو محمد الفقعسي)    | الرجز   | الماخض  |
| 187       | رؤبة                  | الرجز   | خفضا    |
| 97        | (أبو خراش الهذلي)     | الطويل  | بعض     |
|           |                       | (ط)     |         |
| 1 8 1     | (أبو العباس النميري)  | الرجز   | غائطا   |
|           |                       | (ع)     |         |
| ٤١        | النابغة الذبياني      | الطويل  | مقاقع   |
| ٤٤        | (بيهس العذري)         | الطويل  | الودائع |
| ۳٥        | (العباس بن مرداس أو   | البسيط  | الجذع   |
|           | مالك بن ربيعة)        |         |         |
| ۸۵        | لبيد بن ربيعة         | الطويل  | قمانع   |
| ١٢٢       | لبيد بن ربيعة         | الطويل  | الأصابع |
| 177       | ( )                   | الطويل  | الودائع |
| 3 · F     | (الطرماح بن حكيم)     | الطويل  | صروع    |
| ٨٤        | عدي بن زيد            | الطويل  | قانعا   |
| 770       | أوس بن حجر            | المنسرح | ربعا    |
| ١٠٣       | ذو الرمة              | الطويل  | الضفادع |
|           |                       | (ف)     |         |
| ١٦        | أوس بن حجر            | الطويل  | جائف    |
| ۰۰        | (عدي بن زيد)          | الخفيف  | الخريف  |
| 194       | ()                    | الرجز   | الوجيف  |
| ٣٠        | ابن مقبل              | البسيط  | السدفا  |
| 44        | (حذيفة بن بدر) الخطفي | الرجز   | رجفا    |

| رقم البيت | الشاعر                    | البحر    | القافية      |
|-----------|---------------------------|----------|--------------|
|           | (ق)                       |          |              |
| ٤٩        | أوس بن حجر                | الطويل   | رز <b>دق</b> |
| 19.       | ذو الرمة                  | الطويل   | اخرق         |
| ٩٠        | الأسود بن يعفر            | الطويل   | يفارقا       |
| ·         | (4)                       |          |              |
| 18. (     | ()                        | الرجز    | الإبك        |
| 12.       | ( )                       | الرجز    | مذكي         |
| 179       | رعامة الطائي              | الكامل   | أولاكها      |
|           | (J)                       |          |              |
| 78        | عبدة بن الطيب             | البسيط   | تحليل        |
| ٧١        | (أبو خراش الهذلي)         | الطويل   | الذواهل      |
| ۷۲ (ر     | (عبد الله بن همام السلولي | الطويل   | بسل          |
| ٧٣        | زهير بن أبي سلمي          | الطويل   | بسل          |
| ٧٨        | أبو ذؤيب الهذلي           | الطويل   | عواسل        |
| 144       | الكميت بن زيد             | المتقارب | يخجلوا       |
| ۱۳۸       | الأخطل                    | البسيط   | زغلول        |
| 114       | زهير بن أبي سلمي          | الطويل   | النعل        |
| 7.1       | أبو خراش الهذلي           | الوافر   | جميل         |
| 197       | (بشامة بن عمرو المري)     | المتقارب | غولا         |
| 75.       | العجاج                    | الرجز    | وَلْيُّ      |
| 45.       | العجاج                    | الرجز    | أطلا         |
| ٧         | ابن مقبل                  | الكامل   | الأمثال      |
| ٤٥        | الراعي النميري            | الطويل   | الدوامل      |
| 97        | أبو ذؤيب الهذلي           | الطويل   | الجهل        |
| 1.9       | العجاج                    | الرجز    | عملي         |
| 1.9       | العجاج                    | الرجز    | أجلي         |
| 140       | امرؤ القيس                | الطويل   | أوصالي       |
| ١٧٨       | العديل بن الفرخ           | الكامل   | تناول        |

| رقم البيت | الشاعر                  | البحر        | القافية  |
|-----------|-------------------------|--------------|----------|
| 14.8      | أبو النجم العجلي        | الرجز        | مخجل     |
| 180       | امرؤ القيس              | الطويل       | شمأل     |
| 197       | ذو الرمة                | الطويل       | معبل     |
| 444       | امرؤ القيس              | المنسرح      | الحجل ـ  |
| 711       | (اللعين المنقري)        | الوافر       | النبال   |
| 3 7       | امرؤ القيس              | المتقارب     | جلل      |
| 44        | لبيد بن ربيعة           | الرمل        | جلل      |
| **        | الحارث بن هشام المخزومي | الرمل        | جلل      |
| 79        | الأغلب العجلي           | الرجز        | جلل      |
| 198       | لبيد بن ربيعة           | الرمل        | غفل      |
| 747       | ( )                     | الرجز        | الحيل    |
| 747       | ( )                     | الرجز        | دغل      |
| 40        | (جمیل بثینة)            | الخفيف       | جلله     |
| 777       | ( )                     | الطويل       | أحتيالها |
|           | (4)                     |              |          |
| ₩V.       | (البريق الهذلي)         | المتقارب     | الأدهم   |
| ۲۸        | زهير بن أبي سلمي        | الوافر       | الغريم   |
| 171       | بشر بن أبي خازم         | الوافر       | الظلام   |
| 175       | توبة بن الحمير          | الوافر       | الصريم   |
| 197       | الفرزدق                 | الطويل       | القوائم  |
| 777       | (البرج بن مسهر الطاثي)  | الوافر       | النجوم   |
| 14        | عمرة بن طارق الحنظلي    | الطويل       | مرجما    |
| 84        | الأعشى                  | مجزوء الوافر | لدأ      |
| 23        | الأعشى                  | مجزوء الوافر | خطہا     |
| ٦٥        | النابغة الذبياني        | البسيط       | انهدما   |
| ۱۷۳       | عدي بن الرقاع           | الطويل       | معلما    |
| ٨٢٠       | (الحارث بن وعلة)        | الكامل       | عظمي     |
| ۳۸۱       | النابغة الذبياني        | الطويل       | المتظلم  |
| ١٨٧       | المخبل السعدي           | الطويل       | المتظلم  |

| رقم البيت | الشاعر                                        | البحر  | القافية   |
|-----------|-----------------------------------------------|--------|-----------|
| 1/4       | ()                                            | الطويل | بدرهم     |
| 194       | (ابن أحمر الباهلي)                            | الطويل | مأتم      |
| 719       | الحطيئة                                       | البسيط | الجام     |
| 717       | طرفة بن العبد                                 | الرمل  | كالجوم    |
| ٨٢        | (سالم بن دارة)                                | الرجز  | لمسه      |
| ٨٢        | (سالم بن دارة)                                | الرجز  | حزمه      |
| ۲.,       | العجاج                                        | الرجز  | مأتمه     |
| ۲.,       | العجاج                                        | الرجز  | معصمه     |
| 731       | لبيد بن ربيعة                                 | الكامل | مقامها    |
| 190       | الأغلب العجلي                                 | الرجز  | تشيمها    |
| 190       | الأغلب العجلي                                 | الرجز  | يخيمها    |
|           | (ن)                                           |        |           |
| 118       | ( )                                           | الخفيف | سخينا     |
| 14.       | عمرو بن كلثوم                                 | الوافر | جنينا     |
| 124       | عمرو بن كلثوم                                 | الوافر | السابقينا |
| 10.       | عمرو بن كلثوم                                 | الوافر | مقتوينا   |
| 199       | ابن مقبل                                      | البسيط | عونا      |
| 757       | (عمرو بن كلثوم)                               | الوافر | الكرينا   |
| 10        | أبو دؤاد الأيادي                              | الخفيف | بظنون     |
| ٣٨        | النابغة الذبياني                              | الوافر | أرونانِ   |
| 117       | ( )                                           | الرجز  | الجون     |
| 17.       | ( )                                           | الوافر | عني       |
| 107       | ( <sub>1</sub> )                              | الوافر | بكرتان    |
| 101       | (عميرة بن جابر الحنفي                         | الكامل | يعنيني    |
| 7 £ 7     | أو شمير بن عمرو الحنفي)<br>(النابغة الذبياني) | الوافر | هجان      |
| 4.5       | (ي)                                           | 1 1 1  |           |
| 73        | زهير بن أبي سلمي                              | الطويل | عافيا     |
| 174       | (سوار بن المضرب)                              | الطويل | وراثيا    |

| رقم البيت | الشاعر           | البحر  | القافية |
|-----------|------------------|--------|---------|
| 717       | ()               | الطويل | جاديا   |
| 757       | ()               | الرجز  | تلويها  |
| 787       | ()               | الرجز  | نشكيها  |
|           | (الألف اللينة)   |        |         |
| ٨٢١       | ( )              | الرجز  | الهوى   |
| 774       | أبو النجم العجلي | الرجز  | جزى     |
| 774       | أبو النجم العجلي | الرجز  | العلى   |

## فطرس الثعراء (\*)

(ج) جميل بثينة: ٢٥ (1) ابن أحمر: ١٩٨ الأخطل: ١٤٠، ١٣٨ الأسود بن يعفر: ٩١، ٢٦٤ (7)الحارث بن حلزة اليشكري: ١٠٧ الأعشى: ٤٣، ٢٥٥ الحارث بن هشام المخزومي: ٧٧ الأغلب العجلي: ٢٩، ١٩٥ الحارث بن وعلة الجرمي: ٢٨ امرؤ القيس بن حجر الكندي: ٢٤، حذيفة بن بدر الخطفي: ٣٣ 15, 77, 071, 031 حميد الأرقط: ٣٧ امرؤ القيس بن عابس الكندى: ٦١ الحطيئة: ٥٥٥، ٢١٩ أوس بن حجر: ١٦، ٤٩، ٢٦٥ **(**し) (<del>خ</del>) البرج بن مسهر الطائي: ٧٦٧ أبو خراش الهذلي: ٧١، ٩٧، ٣٠١ بشامة بن عمرو المرى: ١٩٢ خرنق بنت بدر: ۵۷ بشر بن أبي حازم: ۱۷۱، ۲۶۳ الخنساء: ١١٧ البريق الهذلي: ٣٦ بيهس العذري: ٤٤ ( ) دريد بن الصمّة: ١٢ **(**ご) توبة بن الحمير: ١٧٤ أبو دؤاد الأيادي: ١٥

<sup>(\*)</sup> الأرقام في هذا الفهرس هي أرقام الشعراء وشواهدهم في نص الأضداد.

( <del>( </del> صنان بن عباد الیشکری: ۱٦٤ طرفة بن العبد: ۸۷، ۲۱٦. الطرماح بن حكيم: ١٥٧، ٢٠٤ (8) أبو العباس النمري: ١٤١ العباس بن مرداس: ۵۳ عبد الله بن الحمير: ١٧٤ عبد الله بن الزبعرى: ١٦٥ عبد الله بن همام السلولي: ٧٢ عبدة بن الطبيب: ٦٤ العجاج: ١٠٩، ٢٠٠، ٢٤٠، ٢٤٤ عدي بن الرقاع: ١٧٣ عدی بن زید: ۱٤، ۵۰، ۸٤ العديل بن الفرخ: ١٢٨، ٢٠٣ علقة بن قرط: ١٧٥، ١٧٦، ١٧٧ علقمة بن عبدة: ١٨٢ عمرة بن طارق: ١٣ عميرة بن جابر: ١٥٦ عمرو بن كلثوم: ۱۳۰، ۱۶۳، ۱۵۰، 727 **(ف**) أبو محمد الفقعسي: ١٦٠ (ق) القطامي: ٧٠

(4)

الكميت بن زيد: ١٣٣

( ) ذو الرمة: ۲۲، ۱۹۳، ۱۹۰، ۱۹۱، Y.0 (19V أبو ذؤيب الهذلي: ٧٨، ٩٢، ١٨٥، 777 **(**() الراعي النميري: ٤٥ رعامة الطائي: ١٧٩ رؤية بن العجاج: ٢٠، ٣٣، ٣٩، ٤٠، 124 (i) الزبرقان بن بدر: ۱۷۸ أبو زبيد الطائي: ٢١ زهير بن أبي سلمي: ٤٦، ٧٣، ٨٦، 111, 71 (س) سالم بن دارة: ۸۲ سوار بن المضرب: ١٢٣ أبو السوداء العجلى: ١٨٤ (ش) شاعر (؟): ۳۱، ۳۲، ۲۲، ۸۲، ۵۹، ٧٧، ٠٨، ٣٨، ٣٩، ٩٩، ١١١، 711, · 71, 771, · 31, 101, ۲۰۱، ۱۲۱، ۲۲۱، ۷۲۱، ۸۲۱، ٠٨١، ٩٨١، ٣٩١، ٢٠٢، ٣١٢، 777, VYY, 037, A37, Y0Y, 709

الشماخ بن ضرار: ١٠٠

شمر بن عمرو الحنفي: ١٥٦

مطرود بن كعب الخزاعي: ١٦٥ (ن) أبو النجم العجلي: ٢٣١، ٣٢٣ النابغة الذبياني: ٤١، ٦٥، ٧٥، ٧٩، ١٢١، ٢٤٢، ٢٤٦ النابغة الجعدي: ٣٨، ١٨٦، ٢١٧ النظار الفقعسي: ٣٤٠

> (ھـ) ھذیلة بنت بکر: ۱۹

(ل) لبيد بن ربيعة: ٢٦، ٨٥، ١٢٢، ١٣٩، ١٤٦، ١٩٤، ٢٠٧، ٢٣٢ اللعين المنقرى: ٢٣٠، ٢٤١

> (م) ابن مقبل: ۷، ۳۰، ۱۹۹ مالك بن ربيعة: ۵۳ المتلمس: ۱۹۲ المخبل: ۱۸۷ المسيب بن علس: ۸۸

### فطرس المصادر والمراجع

- ـ أخبار النحويين، لأبي سعيد السيرافي. نشره: فريتس كرنكو، بيروت ١٩٣٦م.
- الأزمنة، لقطرب محمد بن المستنير. فصلة من الكتاب منشورة في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، ج ٢، م ٢، سنة ١٩٣٢م.
  - ــ الأزهية في علم الحروف، للهروي. تحقيق: عبد المعين الملوحي، دمشق ١٩٧١م.
- إشارة التعيين إلى تراجم النحاة واللغويين، لعبد الباقي بن علي. مخطوطة دار الكتب المصرية برقم (١٦١٢) تاريخ.
  - ــ الاشتقاق، لابن دريد. تحقيق: عبد السلام هارون. القاهرة ١٩٥٨م.
- ــ الأصمعيات، للأصمعي. تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف بالقاهرة ١٩٦٤م.
  - ــ الأضداد، لأبي الطيب اللغوي. تحقيق: الدكتور عزة حسن، دمشق ١٩٦٣م.
  - الأضداد، لابن الأنباري. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الكويت ١٩٦٠م.
    - ــ الأضداد، لابن السكيت. نشر: أوغست هفنر، بيروت ١٩١٣م.
      - ــ الأضداد، للأصمعي. نشر: أوغست هفنر، بيروت ١٩١٣م.
- ـ الأضداد، للتوزي. تحقيق: الدكتور محمد حسن آل ياسين، مجلة المورد العراقية، المجلد ٨، العدد ٢، لسنة ١٩٧٩م.
  - ـ الأضداد، للسجستاني. نشر: أوغست هفنر، بيروت ١٩١٣م.
    - ــ الأعلام، للزركلي. ط٣، بيروت ١٩٦٩م.
- ـ إعراب القرآن، لأبي جعفر النحاس. تحقيق: الدكتور زهير غازي زاهد، بغداد ١٩٧٧م.
  - الأعراب الرواة، للدكتور عبد الحميد الشلقاني. دار المعارف بالقاهرة ١٩٧٧م.
    - ــ الأمالي، لابن الشجري. حيدر آباد الدكن ١٣٤٩هـ.
  - الأمالي لأبي عالي القالي. طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية، بيروت، بلا تاريخ.
    - ـ أمالي اليزيدي، نسخة مصورة. نشر دار عالم الكتب، بيروت، بلا تاريخ.

- ــ إنباه الرواة، للقفطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة ١٩٥٠ ــ ١٩٧٣م.
- الإيضاح في علل النحو، للزجاجي. تحقيق: الدكتور مازن المبارك، ط٣، بيروت
   ١٩٧٩م.
  - ــ البارع في اللغة، لأبي على القالي. تحقيق: هاشم الطعان، بيروت ١٩٧٥م.
    - ــ البداية والنهاية، لابن كثير. ط ١، بيروت ١٩٦٦م.
      - \_ بروكلمان = تاريخ الأدب العربي.
  - ـ بغية الأمال، لأحمد بن يوسف اللبلي. تحقيق: جعفر ماجد، تونس ١٩٧٢م.
  - ـ بغية الوعاة، للسيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة ١٩٦٥م.
  - ــ البلغة في تاريخ أثمة اللغة، للفيروز أبادي. تحقيق: محمد المصري، دمشق ١٩٧٢م.
- بهجة المجالس، لابن عبد البر النمري. تحقيق: محمد مرسي الخولي، القاهرة ١٩٦٧ -- ١٩٦٧ م.
  - ـ تاج العروس، للزبيدي. بولاق ١٣٠٧هـ.
- تاريخ الأدب العربي، لكارل بروكلمان. ترجمة: عبد الحليم النجار، ط ٢، دار المعارف بالقاهرة ١٩٦٨م.
  - تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي. مطبعة السعادة بمصر ١٩٣١م.
  - ـ التعازي والمراثي، للمبرد. تحقيق: محمد الديباجي، دمشق ١٩٧٦م.
    - تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن.
- ــ التكملة والذيل والصلة، للصغاني. تحقيق: نخبة من العلياء، القاهرة ١٩٧٠ ــ ١٩٧٩ م.
- تهذيب اللغة، للأزهري. تحقيق: عبد السلام هارون وآخرين، القاهرة ١٩٦٤ ١٩٧٠م.
- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، للثعالبي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة ١٩٦٥م.
  - الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي . تحقيق : طائفة من العلماء ، القاهرة ١٩٥٢ ـ ١٩٦٧م .
    - جمهرة أشعار العرب، لأبي زيد القرشي. بولاق ١٣٠٨هـ.
    - الجني الداني، للمرادي. تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة، حلب ١٩٧٣م.
      - ـ حماسة البحتري. تحقيق: لويس شيخو، بيروت ١٩١٠م.
    - ــ الحماسة بشرح المرزوقي. تحقيق: أحمد أمين وعبد السلام هارون، القاهرة ١٩٥٣م.
      - ـ الخصائص، لابن جني. تحقيق: محمد علي النجار، القاهرة ١٩٥٢ ـ ١٩٥٦م.
        - ـ ديوان الأدب، للفارابي. تحقيق: أحمد مختار عمر، القاهرة ١٩٧٤ \_ ١٩٧٩م.
          - ـ ديوان ابن أحمر. جمع وتحقيق: الدكتور حسين عطوان، دمشق، بلا تاريخ.

- ـ ديوان ابن مقبل. تحقيق: الدكتور عزة حسن، دمشق ١٩٦٢م.
- ديوان ابن ميّادة. تحقيق: الدكتور حنا جميل حداد، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق
   ١٩٨٢م.
- ديوان أبي دؤاد الأيادي (ضمن دراسات في الأدب العربي)، لغرنباوم. ترجمة: إحسان عباس وآخرين، بيروت ١٩٥٩م.
  - ـ ديوان الأخطل. تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة، حلب ١٩٧١م.
  - ـ ديوان الأعشى. شرح وتعليق: الدكتور محمد محمد حسين، القاهرة ١٩٥٠م.
  - ـ ديوان امرىء القيس. تحقيق: محمد أبو الفصل إبراهيم، ط٣، القاهرة ١٩٦٩م.
    - ـ ديوان أوس بن حجر. تحقيق: الدكتور محمد يوسف نجم، بيروت ١٩٦٠م.
      - ديوان بشر بن أبي خازم. تحقيق: الدكتور عزة حسن، دمشق ١٩٦٠م.
    - ـ ديوان جميل بثينة. جمع وتحقيق: الدكتور حسين نصار، ط ٢، القاهرة ١٩٦٧م.
      - ـ ديوان الحارث بن حلزة. تحقيق: هاشم الطعان، بغداد ١٩٦٩م.
        - ــ ديوان الحطيئة. تحقيق: نعمان طه، القاهرة ١٩٥٨م.
        - ـ ديوان الخنساء. نشر: لويس شيخو، بيروت ١٨٩٥م.
      - ـ ديوان دريد بن الصمة. جمع وتحقيق: محمد خير البقاعي، دمشق ١٩٨١م.
        - ـ ديوان ذي الرمة. تصحيح: كارليل، كامبردج ١٩١٩م.
        - ـ ديوان الراعي النميري. جمع وتحقيق: راينهرت فايبرت، بيروت ١٩٨٠م.
          - ديوان رؤبة بن العجاج. تصحيح: وليم بن الورد، ليبنرج ١٩٠٣م.
      - دیوان زهیر بن أبی سلمی. شرح دیوان زهیر، دار الکتب المصریة، ۱۹۶٤م.
        - ـ ديوان الشماخ بن ضرار. تحقيق: صلاح الدين الهادي، القاهرة ١٩٦٨م.
          - ـ ديوان الصبابة لابن أبي حجلة. بيروت، بلا تاريخ.
          - \_ ديوان طرفة بن العبد. نشر: مكس سلفنسون، شالون ١٩٠٠م.
            - ـ ديوان الطرماح. تحقيق: الدكتور عزة حسن، دمشق ١٩٦٨م.
  - ـ ديوان عبدة بن الطبيب. جمع وتحقيق: الدكتور يحيمي الجبوري، بيروت ١٩٧٣م.
- ديوان العديل بن الفرخ (ضمن كتاب شعراء أمويون). تحقيق: الدكتور نوري حمودي القيسى، بغداد ١٩٧٦م.
  - ـ ديوان علقمة بن عبدة. تحقيق: لطفي الصقال ودرية الخطيب، حلب ١٩٧٠م.
    - ـ ديوان الفرزدق. نشر: دار صادر ببيروت، ١٩٦٦م.
    - ـ ديوان الكميت بن زيد. جمع وتحقيق: داود سلوم، بغداد ١٩٧٠م.
    - ـ ديوان كثير عزة. جمع وشوح: الدكتور إحسان عباس، بيروت ١٩٧١م.
      - ـ ديوان لبيد العامري. تحقيق: إحسان عباس، الكويت ١٩٦٢م.

- ديوان المخبل السعدي. صنعة: حاتم الضامن، مجلة المورد العراقية، مجلد ٢، عدد ١،
   ١٩٧٣م.
- ديوان مسلم بن الوليد ديوان صريع الغواني. تحقيق: الدكتور سامي الدهان، القاهرة
   ١٩٧٠م.
  - ـ ديوان النابغة الذبياني. تحقيق: الدكتور شكري فيصل، بيروت ١٩٦٨م.
  - ــ ديوان النابغة الجعدي. جمع وتحقيق: عبد العزيز رباح، دمشق ١٩٦٤م.
  - ـ ديوان النمر بن تولب. صنعة: الدكتور نوري حمودي القيسي، بغداد ١٩٦٩م.
    - ـ ديوان الهذليين. مطبعة دار الكتب المصرية في القاهرة، ١٩٤٥ ـ ١٩٥٠م.
      - ـ روضات الجنات، للخونساري. فارس ١٣٠٧هـ.
  - ــ الزاهر، لأبي بكر محمد الأنباري. تحقيق: الدكتور حاتم الضامن، بغداد ١٩٧٩م.
    - \_ سمط اللآلي للبكري، تحقيق عبد العزيز الميمني، القاهرة ١٩٣٦م.
      - ـ شذرات الذهب، لابن العماد الحنبلي. بيروت، بلا تاريخ.
      - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. القاهرة، بلا تاريخ.
  - ـ شرح القصائد السبع، لابن الأنباري. تحقيق: عبد السلام هارون، القاهرة ١٩٦٣م.
    - ضحى الإسلام، لأحمد أمين. ط ٦، القاهرة ١٩٦١م.
- ـ طبقات النحويين واللغويين، للزبيدي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة ١٩٧٣م.
- ـ طبقات النحاة واللغويين، لابن قاضي شهبةج ١. تحقيق: محسن غياض، بغداد 1٩٧٤م.
  - ـ طبقات المفسرين، للداودي. تحقيق: علي محمد عمر، القاهرة بلا تاريخ.
- ــ العقد الفريد، لابن عبد ربه الأندلسي. تحقيق: أحمد أمين وآخرين، القاهرة ١٩٤٩م.
- عيون التواريخ، لابن شاكر الكتبي. مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق، تحت الرقم (٣٤٠٩).
  - \_ الفاضل، للمبرد. تحقيق: عبد العزيز الميمني، القاهرة ١٩٥٦م.
  - الفهرست، لابن النديم. تحقيق: رضا تجدد، طهران ١٩٧١م.
  - ــ القوافي، للتنوخي. تحقيق: محيمي الدين رمضان وعمر الأسعد، بيروت ١٩٧٠م.
    - ــ الكامل في التاريخ، لابن الأثير. دار الفكر، بيروت ١٩٧٨م.
      - الكامل، للمبرد. القاهرة ١٣٢٤هـ.
      - ـ الكتاب، لسيبويه. بولاق ١٣١٦هـ.
      - ـ كشف الظنون، لحاجي خليفة. اسطنبول ١٣٦٠هـ.
- الكشف عن وجوه القراءات، لمكي بن طالب. تحقيق: الدكتور محيى الدين رمضان،
   مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٧٤م.

- ــ لسان العرب، لابن منظور. بولاق ١٣٠٨هـ.
- ـ لسان الميزان، لابن حجر. بيروت، بلا تاريخ.
- ـ متخير الألفاظ، لابن فارس. تحقيق: هلال ناجي، بغداد ١٩٧٠م.
- ــ مجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى. تحقيق: محمد فؤاد سزكيف، القاهرة ١٩٥٤م.
- ـ المحتسب، لابن جني. تحقيق: عبد الحليم النجار وعلي النجدي ناصف، القاهرة 1٣٨٦هـ.
  - ـ المختار من شعر بشار للخالديين، بشرح التميمي، القاهرة ١٩٣٤م.
    - المختصر في أخبار البشر، لأبي الفداء. القاهرة، بلا تاريخ.
- \_ مراتب النحويين، لأبي الطيب اللغوي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة 19٧٤م.
  - ـ مرآة الجنان، لليافعي. حيدر أباد ١٣٣٨هـ.
  - ـ المرصع، لابن الأثير. تحقيق: إبراهيم السامرائي، بغداد ١٩٧١م.
- للزهر، للسيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرين، طبعة مصورة عن طبعة القاهرة بلا تاريخ.
- ـ مسالك الأبصار، لابن فضل الله العمري. مخطوطة دار الكتب المصرية برقم (٥٥٩) معارف عامة.
  - ـ معاني الحروف، للرماني. تحقيق: الدكتور عبد الفتاح شلبي، القاهرة ١٩٧٣م.
  - ـ معاني القرآن، للفراء. تحقيق: الدكتور عبد الفتاح شلبي، ج ٣، القاهرة ١٩٥٥م.
    - \_ معجم الأدباء، لياقوت الحموي. نشر: مرجليوث، القاهرة ١٩٢٣م.
      - ــ معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة. بيروت بلا تاريخ.
    - ـ معجم الشعراء، للمرزباني. تحقيق: عبد الستار فراج، القاهرة ١٩٦٠م.
- مغني اللبيب، لابن هشام. تحقيق: الدكتور مازن المبارك وزميله، ط ٢، دمشق 1978م.
  - ـ مفتاح السعادة، لطاش كبرى زاده. حيدر أباد، ط ٢، ١٩٧٧م.
- ــ المفضليات، للضبي. تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف بالقاهرة ١٩٦٤م.
  - ــ مقاييس اللغة، لابن فارس. تحقيق: عبد السلام هارون، القاهرة ١٩٦٩م.
    - ــ المقاصد النحوية، للعيني (بهامش خزانة الأدب). بولاق ١٢٩٩هـ.
    - ــ المؤتلف والمختلف، للأمدي. تحقيق: عبد الستار فراج، القاهرة ١٩٦١م.
      - \_ ميزان الذهب، للسيد أحمد الهامشي. ط ١٤، القاهرة ١٩٦٣م.
      - ــ النبات، للأصمعي. تحقيق: عبد الله يوسف الغنيم، القاهرة ١٩٧٢م.

- ـ النجوم الزاهرة، لابن تغري بردي. دار الكتب المصرية ١٣٤٨هـ.
- ــ نزهة الألباء، لابن الأنباري. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة ١٩٦٧م.
  - ـ نشأة النحو، للطنطاوي. ط ٢، القاهرة ١٩٦٩م.
  - خاية الأرب، للنويري. طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية بلا تاريخ.
- النوادر في اللغة، لأبي زيد الأنصاري. تصحيح: سعد الخوري الشرتوني، ط ٢، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٦٧م.
- نور القبس المختصر من المقتبس، للمرزباني. اختصره اليغموري، تحقيق: زلهايم، فيسبادن ١٩٦٤م.
  - \_ هدية العارفين، لاسماعيل باشا البغدادي. اسطنبول ١٩٥١ ــ ١٩٥٥م.
- مع الهوامع، للسيوطي. تصحيح: محمد بدر الدين النعساني، دار المعرفة، بيروت (بلا تاريخ).
  - الوافي بالوفيات، لصلاح الدين الصفدي. نشر: ديدرينغ، فيسبادن ١٩٧٠م.
    - ـ وفيات الأعيان، لابن خلكان. تحقيق: إحسان عباس، بيروت ١٩٧٨م.

